الأرق الزعتبي

# الغزو اليهودي

بست مِ الله الرهبان الرحمين

# آلأرف ألزعبي

الغروالبهودي للمياه العرشه

**كارالندائس** 

## جَيَيْعُ الْجِقُوقِ عَجِفُوطَة





للطباعة والنشر والتوزيع سارع فردان - بناية الصباح وصفي الدين - ص.ب ١٤/٥١٥٢ برقبا: دانفايسكو - ت ١٩١٩٤ أو ٨٦١٣٦٧ بيروت - لبنان

الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م

# تقسيريم

# بقلم : الدكتور عدثان السيد حسين أستاذ علوم سياسية وإدارية في الجامعة اللبنائية

يأخذ الصراع على المياه داخل المنطقة العربية ، وعلى أطرافها ، أبعاداً سياسية واستراتيجية خطيرة ، نتيجة التحديات الصهيونية التي تواجه الأقطار العربية حيال مسألة حيوية طالما كانت سبباً منذ التاريخ القديم في إشعال الحروب ، ونعني بها مسألة السيطرة على المياه . وقد طُرحت آراء عدّة حيال هذه المسألة ، ونُشرت دراسات استراتيجية حولها ، ويأخذ هذا الكتاب أهمية ملحوظة في مرحلة صعبة تمرّ بها العلاقات الاسرائيلية ـ العربية . ويقف وراء هذه الأهمية سببان اثنان :

السبب الأول: يكمن في مضمون هذا الكتاب الذي يتناول مسألة التعامل اليهودي والصهيوني مع المياه العربية في مختلف مراحل هذا التعامل، ربطاً بالاعتبارات العقيدية لليهود المبينة في الفصل الأول، والتي تدعو إلى السيطرة على مياه الفرات والنيل وما بينهما(١).

<sup>(</sup>١) ورد في العهـد القديم ، سفـر التكوين ، ١٨/١٥ ، مـا يلي : « قطع =

والسبب الثاني: يعود إلى أن مسألة المياه العربية وما يواجهها من تحديات صهيونية ، وإقليمية من بعض الدول المجاورة للوطن العربي ، أخذت تُطرح بشدة في أواخر القرن العشرين ، علما بأنها كانت مطروحة منذ مطلع هذا القرن ، وقد تعرَّضت مراراً للدراسة والتوضيح من جانب عدد كبير من الدارسين العرب والأجانب ، إلا أنها عادت لتقفز إلى واجهة الاهتمامات الإقليمية والدولية مع إمعان إسرائيل في العمل على تنفيذ مخططاتها السابقة في السيطرة على منسوب كبير من مياه العرب .

ولعلّ الفصل الأهم في هذا الكتاب هو الفصل الثاني الذي يتناول « المطامع الصهيونية الحديثة في المياه العربية » ، وكيف تحوّلت هذه المطامع من اعتبارات عقيدية مزعومة إلى برامج وافكار سياسية مطروحة ، قبل وجود ما سُمّي « دولة إسرائيل » ، وبعد قيام هذا الوجود . فمن دعوة « الجمعية الملكية البريطانية » منذ عام ١٨٣١ م إلى تغيير أسماء المدن والقرى العربية في فلسطين واستبدالها بأسماء عبرية والتنبّه إلى أهمية المياه بالنسبة فلسطين واستبدالها بأسماء عبرية والتنبّه إلى أهمية المياه بالنسبة الى السكن في بلاد فلسطين ، إلى شراء المستوطنين اليهود الأوائل لأخصب سهول فلسطين في أرض « مرج ابن عامر » الغنية بالمياه ، إلى مطالبة رئيس المنظمة الصهيونية حاييم وايزمن (۱) ،

الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى
 الفرات » . ( نهر مصر هو نهر النيل ) .

<sup>(</sup>۱) تولى وايزمن رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية ما بين عامي ١٩١٧ و ١٩٣٥ م، وأصبح رئيساً لدولة إسرائيل في ١٩٢/٢/١٧ م، وتسوفي عام ١٩٥٧ م، انفظر: أحمد عبطية الله، «القساموس=

في سنة ١٩١٩ م، بمياه نهر الليطاني لري منطقة الجليل الأعلى(١) ، إلى مراعاة مشروع تقسيم فلسطين ـ من مشروع لجنة (بيل) الملكية البريطانية في عام ١٩٣٦ م إلى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٤٧ م \_ لإعطاء الدولة اليهودية المناطق الأغنى بالمياه المطرية والجوفية ، إلى طلب الشركات اليهودية المهتمة بالمياه من السلطات اللبنانية منذ عام ١٩٤١ م بإقامة مشاريع استثمارية في لبنان ورفض هذه السلطات لذلك الطلب ، وخاصة الرئيس اللبناني ألفرد نقاش ، إلى التخطيط منذ مرحلة الأربعينات لتحفيف بحيرة الحولة لاستغلال أرضها في الزراعة ، وللاستيلاء على نهر الليطاني في جنوب لبنان ، ولاستثمار صحراء النقب وإسكان المستوطنين فيها ، ولإقامة قناة اتصال بحرية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت على الحدود الأردنية للفلسطينية بغية تعزيز الملاحة البحرية والاستيطان في المناطق المجاورة للقناة .

واستطاع هذا الكتاب أن يرصد أهم الإجراءات التنفيذية

السياسي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ م ، ص ١٩٨٢ ١٣٨٣ .

<sup>(</sup>۱) راجع نص رسالة حاييم وايزمن إلى رئيس الحكومة البريطانية «لويد جورج» في ١٩١٩/١٢/٢٩ م سأن أطماع الصهيونية في مياه الليطاني ومسابع نهر الأردن في : « الغزو الاقتصادي الإسرائيلي للبنان ١٩٨٢ م » ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٨٤ م ، ص ٦٤ و ٦٥ .

لـلأفكـار والسيـاسـات الإسـرائيليـة منـذ عـام ١٩٤٨ م ، بـدءاً بالاستيلاء على مياه فلسطين المحتلة ، وإقامة مؤسسات إسرائيلية متخصّصة بشؤون المياه مروراً بمشروع المهندس الأميركي « أريل جونستون » الذي قدّم بين عامي ١٩٥٣ و ١٩٥٥ م أخطر مشروع مائي يقوم على إعادة تقسيم المياه بين إسرائيل ومصر والأردن وسوريا ولبنان ، تحت شعار « مشروع الإنماء الموحد لمصر وسوريا ولبنان وإسرائيل » ، بحيث تحصل إسرائيل على ٢٠٠ مليون متر مكعّب من نهر الأردن سنوياً ، و ٧٤٠ مليون متر مكعّب من نهري الحاصباني وبانياس ، و ٤٠٠ مليون متر مكعّب من نهر الليطاني . وانتهاء بحرب حزيران / يونيو ١٩٦٧ م ، وما نتج عنها من متغيرات جيو ـ استراتيجية متعلقة بالمياه ، إذ سيطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مياه الضفة الغربية وعلى منطقة الأغوار الغنية بالمزروعات ، وعلى وادي الرقاد ، ووادي اليرموك ، ووادي الأردن ، الغنية بالمياه في منطقتي الجولان والضفة الغربية ، وبات نهر الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية وخطأ مائيا استراتيجيا يفصل بين الضفة الشرقية والضفة الغربية ، ولطالما بني منظرو الاستيطان الإسرائيلي نظرياتهم التوسعية على أهمية نهر الأردن ، وفي مقدمتهم الوزير الإسرائيلي السابق إيغال آلون.

وأمام التوسع الاستيطاني تزداد الحاجة الإسرائيلية إلى مزيد من المياه ، وعلى ذلك يؤكّد الإسرائيليون المعنيّون بالمياه ، وفي مقدمتهم مركز (يافي) للدراسات الاستراتيجية في تل أبيب ، ومؤسسة (ميكروت) المتخصصة بتنفيذ المشاريع الماثية ، بأن هناك حاجة إسرائيلية إلى زيادة مائية قدرها ٧٠٠ مليون متر مكعب

سنوياً حتى نهاية القرن العشرين . لذلك توقف الفصل الثالث للكتاب عند « المطامع المستقبلية الإسرائيلية في المياه العربية » ، وكيف أن إسرائيل تهدف إلى سحب مياه نهر الليطاني إلى داخل فلسطين المحتلة من الجزء الغزير منه الممتد بين قلعة الشقيف وجسر القاسمية على البحر المتوسط ، خاصة وأن مليون متر مكعب سنوياً من مياه الليطاني تصبّ هدراً في البحر ، هذا بالإضافة إلى الضغط الإسرائيلي المستمر على سوريا والأردن لمنع تنفيذ مشروع « سدّ الوحدة » ، على نهر اليرموك ، حتى لمنع تنفيذ مشروع « سدّ الوحدة » ، على نهر اليرموك ، حتى علماً بأن هذا المشروع يعود في جذوره إلى عام ١٩٥٣ م ، ثم علماً بأن هذا المشروع يعود في جذوره إلى عام ١٩٥٣ م ، ثم طرح في مؤتمر القمة العربي الأول بالقاهرة عام ١٩٦٤ م ، وما يزال ينتظر حتى اليوم المال اللازم والتضامن العربي الفعال الإنجازه .

يرافق هذه المعطيات المتعلقة بشؤون المياه ، محاولات إسرائيلية مستمرة للتسلّل إلى أثيوبيا وتركيا بغية التأثير في القرات السياسي للدولتين اللتين تسيطران على منابع نهري الفرات والنيل (١) ، بحيث يتم محاصرة مصر وسوريا والعراق في أهم مصدر حيوي للحياة والنمو ، وتتعدّد المشاريع الإسرائيلية والغربية حيال المياه في تركيا والقرن الإفريقي بالاتصال مع المجريات السياسية في المشرق العربي وشمال شرقي إفريقيا ،

<sup>(</sup>۱) قام خبراء إسرائيليون بعملية مسح شاملة لأراضي منابع النيل العليا في اثيوبيا بهدف إقامة سدّ يحجز ستين في المئة من مياه النيل . انظر صحيفة « تشرين » السورية ، ۲۲/۹/۰۹ م .

ومع الأمن العربي الاستراتيجي في البحر الأحمر .

ويشير الكتاب في الفصل الرابع إلى ارتباط مشكلات الغذاء بمشكلات المياه ، تحت عنوان « المياه وحرب الرغيف » ، مع ما يعني ذلك من احتمالات نشوب الحروب على المياه . وتأخذ مسألة المياه أبعاداً سياسية معقدة إذا ما عرفنا بأن إسرائيل تستهلك سنوياً أكثر من ألفي مليون متر مكعب من المياه ، وأن حوالي نصف هذه الكمية مأخوذة بقوة الاحتلال من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان .

ويختم المؤلف كتابه بتوصيات مقترحة على الدول العربية كي تتعامل مع مسألة المياه بفعالية وبجدية مطلوبة تستطيع الرد على التحديات المقبلة ، مما يزيد من أهمية هذا الكتاب ومن صدقيته في إبراز التحديات التي ستواجه العرب في مرحلة الصراع على المياه ، والتي قد تكون من أعقد مراحل الصراع العربي للإسرائيلي .

هكذا تتوالى المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربية المحيطة بفلسطين ، وتتعاقب الإجراءات التنفيذية لها ، التي تكثّفت في ظل الدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام في « الشرق الأوسط » لإنجاز التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي . ولعل أبرز الاجراءات الإسرائيلية الجديدة ، وأكثرها خطورة هي :

أولاً: تشير التقارير العربية المقدمة إلى جامعة الدول العربية في عام ١٩٩١ م، وخاصة تقرير الحكومة السورية وتقرير الدائرة

الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية(١) ، بتاريخ المحططات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربي لمواجهة المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربي لمتابعة هذه تشكيل هيئة عربية في إطار مؤتمر القمة العربي لمتابعة هذه المسألة . وتكشف هذه التقارير عن قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الليطاني إلى بحيرة طبرية عن طريق أنابيب ضخمة مدفونة تحت سطح الأرض لتوفير ٢٥٠ مليون متر مكعب من المياه سنوياً ، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى ٢٠٠ مليون متر مكعب ، كما أن الجيش الإسرائيلي يحاصر نبع الوزاني بعدما تم حفر نفق تحت الجيش الإسرائيلي يحاصر نبع الوزاني وجرى مدًّ الأنابيب داخل الحاصباني ) بمنطقة الجليل الأعلى ، وجرى مدًّ الأنابيب داخل النفق المذكور(٢). وفي مرتفعات الجولان تمّت السيطرة على النفق المذكور(٢). وفي مرتفعات الجولان تمّت السيطرة على النفق المذكور(٢). وتجري السيطرة على المياه سنوياً (٣). وتجري السيطرة على

<sup>(</sup>۱) انظر مضمون التقرير في مجلة « الحوار » ، واشنطن ، العدد ٢٣ ، العدد ٢٣ ، ١٩٩١ م ، ص ١٣ .

وانظر كذلك : صحيفة « الحياة » ، لندن ، ٣٠/١٠/١٩ م .

<sup>(</sup>٢) منذ عام ١٨٧٥ م أشارت ( الجمعية العالمية البريطانية ) ، إلى إمكانية ريِّ صحراء النقب من كميات المياه الموجودة في شمال فلسطين . انظر : صبحي كحالة ، ( المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي ـ الإسرائيلي ) ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ١٩٨٠ م ، ص ٥ .

ولمزيد من التفاصيل عن الأطماع الصهيونية بمياه الليطاني انظر: د. عدنان السيد حسين ، « التوسع في الاستراتيجية الإسرائيلية » ، بيروت ، دار النفائس ، ١٩٨٩ م ، ص ١٢٣ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) جاء في قرار المؤتمر الخامس لحزب العمل الإسرائيلي في تشرين =

الآبار الجوفية في قطاع غزة التي تعطي كمية من المياه بلغت ٢٠٠ مليون متر مكعب سنوياً ، بالإضافة إلى قطع مياه الشرب عن المخيمات والقرى العربية في الضفة الغربية بنسبة ٤٠ في المئة ، مع إقدام سلطات الاحتلال على رفع أسعار المياه ، في الضفة الغربية وقطاع غزة .

تستمر الإجراءات الإسرائيلية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١م، وما تالاه من مفاوضات عربية \_ إسرائيلية ، بغية الضغط على الأطراف العربية المفاوضة لعقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وبين كل دولة عربية على حدة ، من شأنها تنفيذ مشروع السيطرة الإسرائيلية على المياه العربية . ويندرج هذا المشروع الإسرائيلي في إطار عمليات التطبيع المقترحة ، وتحقيق التعاون الإقليمي بين كافة دول منطقة « الشرق الأوسط » .

ثانياً: برغم إمكانية حصول إسرائيل على نصيب من مياه نهر اليرموك عند إنجاز «سد الوحدة»، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضت إقامة مثل هذا السد حتى تتمكن لاحقاً من السيطرة بمفردها على مياه هذا النهر، وقد قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ عام ١٩٩٠م بالتحليق فوق المنطقة المحددة لسد

الثاني / نوفمبر ١٩٩١ م ما يلي :
 وتعتبر إسرائيل هضبة الجولان على درجة كبيرة من الأهمية لأمنها ولتأمين مصادرها المائية حتى في حال السلام » في : صحيفة « الحياة » ، ١٩٩١/١١/٢٣ م .

اليرموك ، (على الحدود الأردنية ـ السورية) ، وبتصوير تلك المنطقة ، مع التهديد بضرب أية محاولة عربية لإنشاء هذا السدّ ، وهذا ما يؤكد وجود تخطيط إسرائيلي للسيطرة على مياه اليرموك ربطاً بالسيطرة الإسرائيلية على مجرى نهر الأردن .

ثالثاً: كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقررت، في ١٩٨٠/٨/٢٤ م ، مشروع شق القناة التي تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت ، والتي تبدأ من نقطة تل القطيفة جنوبي دير البلح في قطاع غيزة ، وتنتهي في منطقة مسادة بالقرب من البحر الميت ، مروراً بصحراء النقب جنوبي بثر السبع ، غير أن حـزب العمل الإسـراثيلي جمّد تنفيـذ هـذا المشـروع في عام ١٩٨٤ م ، لأنه يحتاج إلي مبلغ ٨٠٠ مليون دولار في ذلك الحين ، ولأنه يحمل تهديداً لـدور البحر الميت من الناحيتين الاقتصادية والطبيعية(١) ، وهو يعني ضغطاً مباشراً على الأردن ، ومنافسة ممكنة لدور قناة السويس ، وما قد يجرّ ذلك إلى توتر في العلاقات المصرية . الإسرائيلية . لكن يلاحظ في بداية التسعينات ، إعادة طرح هذا المشروع من قِبل عدد من الأوساط الإسرائيلية والصهيونية ، مما سيعني بالنتيجة إخضاعاً للأردن ولقطاع غزة وتهديداً لهما من الناحية الاقتصادية ، وتمكيناً لإسرائيل من لعب دور ملاحي أكبر في ظل تفوقها العسكري ـ الاستراتيجي.

رابعاً: يزداد التنسيق الإسرائيلي .. الأثيوبي للضغط على مصر

<sup>(</sup>١) انظر صحيفة « دافار » الإسرائيلية ، ١٩٨١/٥/١٢ م .

عبر التخطيط لإقامة سدّ النيل الأزرق ، مما يؤدي إلى انخفاض منسوب مياه النيل الذي تحصل عليه مصر حالياً . وتعود المطالبة الإسرائيلية القديمة بإنشاء «ترعة السويس» ، التي كان قد فاوض عليها الرئيس السابق أنور السادات ، اثناء مفاوضات «كامب ديفيد» (١) ، والتي كان قد تناولها مشروع «جونستون» سابقاً ، وهي تقضي بمدّ نفق من نهر النيل في مصر ، مروراً بمدينة الإسماعيلية وصحراء سيناء ، وصولاً إلى النقب في فلسطين . كما تكشف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة عن قيام إسرائيل ببناء كما تكشف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة عن قيام إسرائيل ببناء وتوجيهها إلى صحراء النقب ، بالإضافة إلى مدّ أنابيب ضخمة عند رفح لسحب الميساه الجوفية من سيناء . ولم يستطع عند رفح لسحب الميساه الجوفية من سيناء . ولم يستطع المسؤولون المصريون إخفاء غضبهم من هذه الإجراءات ، واعتبروا بأنها سوف تقود إلى حرب مقبلة ، وبأنها تخالف المواثيق الدولية (٢) .

خامساً: بعد مصادرة أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية (٣) ، وإقامة ٢٥٠ مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن « ترعة السويس » أو « ترعة السلام » ، انظر : د . عدنان السيد حسين ، « عصر التسوية » ، بيروت ، دار النفائس ، ۱۹۹۰ م ، ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) أكد وزير الأشغال والموارد المائية المصرية على وجود التعاون الإسرائيلي ـ الأثيوبي لسحب مياه النيل ، وهدد بأنه « إذا تدخلت إسرائيل في هدا الأمر فإنه يعني الحرب معها باعتبار ذلك خرقاً للمواثيق الدولية » . انظر مجلة « الحوار » ، م . س ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) «مجلة الدراسات الفلسطينية»، بيروت، العدد ٣، ١٩٩٠ م، ص ٢٦١.

وقسطاع غزة ، و ٣٥ مستوطنة في الجولان (حتى نهاية عام ١٩٩١م) وضم مزارع بلدة شبعا في جنوبي لبنان لإقامة نقاط استيطانية فيها . وبعدما وصل إلى إسرائيل ، خلال عامي العاط استيطانية فيها . وبعدما وصل إلى إسرائيل ، خلال عامي والاستعداد لاستقبال أعداد مماثلة من يهود الاتحاد السوفياتي السابق قسد تصل إلى أكشر من مليوني يهودي في عام ١٩٩٥م (١) . . تبرز الحاجة الإسرائيلية إلى مزيد من المياه ، وتنشط الدوائر الحكومية الإسرائيلية والوكالة اليهودية العالمية لتأمين مستلزمات تنفيذ مشاريع السيطرة على المياه ، وهي في مجمل الأحوال مشاريع سابقة ، وقد تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى استخدام القوة ، إذا دعت الحاجة ، لتنفيذ مشاريعها التوسعية .

إن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي مرتبطة بسياسة صهيونية وإسرائيلية قديمة ، تهدف إلى السيطرة على المياه العربية ، بالتزامن مع التوسّع الجغرافي (٢). لذلك وجدنا بأن كافة الاتجاهات السياسية الإسرائيلية قد ربطت ، وما تزال مسألة المياه بقضية الاستيطان ، التي تعتبر القضية الأساس في العقيدة الصهيونية ، وفي برامج كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ،

<sup>(</sup>۱) انتظر: «سياسة الاستيطان الإسرائيلية»، للدكتور عدنان السيد حسين. في: مجلة «الموقف»، بيروت، العدد ۸۰، ۱۹۹۱م، ص

<sup>(</sup>٢) انظر : إليشع كالي ، « المياه والسلام » ، بيروت ، مؤسسة الدراسة الفلسطينية ، ١٩٩١ م .

وهذا ما سوف يؤدي إلى استمرار الصراع العربي ـ الإسرائيلي ، بشكل أو بآخر ، ذلك لأن الصراع على المياه شكّل ، ومنذ التاريخ القديم ، سبباً جوهرياً للمواجهات الحربية والعسكرية ، وكان ، وما يزال ، محوراً هاماً في كافة الدراسات الجيوبوليتيكية الاستراتيجية ، إذ بات من المعلوم بأن من الأسباب الرئيسية لحرب ١٩٦٧ هدف إسرائيل في السيطرة على المياه . وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة في ظل مواقف دولية لصالحها ، فمن تغاضي مجلس الأمن الدولي عن السيطرة على المياه العربية منذ عام ١٩٥٠ م ، إلى توسّع أعمال الاستيطان الإسرائيلية بعد هجرة يهمود « الفالاشا » من أثيوبيا ، وهجرة يهمود الاتحاد السوفياتي السابق ، وسط تأييد دولي تحت عنوان « حماية حقوق الإنسان » ، ولا شك بأن الاستيطان الإسرائيلي لا يقوم ، ولن يستمر ، إلا إذا توفّرت المياه . من هنا تتوالى الدعوات الدولية ، وفي مقدمتها تأتي الدعوة الأميركية ، لاقتسام المياه بين دول « الشرق الأوسط » ، والشروع في مفاوضات متعمدة الأطراف ، أو ثنائية الأطراف ، للتوصل إلى اتفاقيات محددة تنظّم هـ ذا الاقتسام المطلوب ، وسط اتجاه سياسي دولي لإعادة رسم النظم الإقليمية في منطقة « الشرق الأوسيط »(١) . وأضعف الإيمان أن يتحقّق تضامن عربى فعّال ، من خلال خطة استراتيجية موحدة تجاه مسائل المياه ، ذلك لأن الإمعان في القطرية سوف يعرض

<sup>(</sup>۱) أنظر: خطاب الرئيس الأميركي « جورج بوش » في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام في مدريد بتاريخ ۳۰/۱۱/۱۰/۳۱ م، والمنشور في صحيفة « النهار » ، بيروت ، ۳۱/۱۱/۱۰/۳۱ م .

الأمن الغذائي في كل قطر عربي للخطر ، وسوف يعرّض الأمن العربي الشامل للمخاطر .

وتجدر الإشارة إلى أن السياسات القطرية قد أخذت وقتاً كافياً من التجارب والفرص التي لم تحقق الأمن في كافة مجالاته ، والتي لم تحقق الاستقرار والطمأنينة للشعوب العربية ، في وقت تتجه فيه السياسة الدولية نحو إقامة التكتلات الدولية الكبرى . ولعل من دواعي إيجاد الاستراتيجية العربية الموحدة ضرورة التوصل إلى تعاون محدد وواضح مع دول الجوار ، وخاصة تركيا وأثيوبيا ، إذ سوف تسعى إسرائيل والحركة الصهيونية إلى استمرار الخلافات العربية مع دول الجوار الجغرافي ، ولسوف تستفيد من الخلافات لتمزيق المواقف العربية ، وفرض الأمر الواقع على الأقطار العربية ، فهل نتعظ من التجارب السابقة والتحديات الحاضرة والآتية ؟ .

بيروت في ۱۹۹۲/۱/۸ م

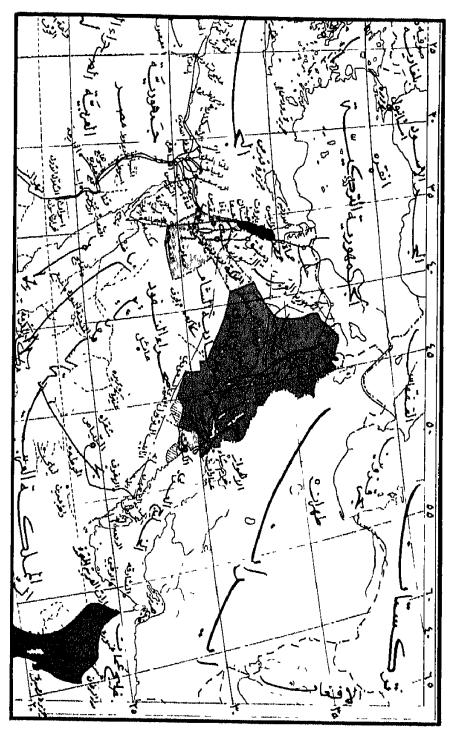

الأنهار العربية التي يستهدفها الكيان الصهيوني

## أسباب البحث

سبق وأن درسنا البنية الأخلاقية للمجتمعات اليهودية ، وكيفية الإعداد التربوي والنفسي للشعب اليهودي ، بما يتماشى مع أدبيات التوراة والتلمود في كتابنا « حقائق عن اليهودية»، واليوم ننطلق بسلسلة كتب ياتي في طليعتها الكتاب اللي بين أيدينا . . . والغاية إلقاء ضوء وإظهار حقائق تحاول اليهودية جاهدة التعتيم عليها عندما تصل إلى الغرب ، وتقف متغطرسة غير مبالية ، عندما تنشر في مجتمعنا العربي ومحيطنا الشرقي .

وكلي ثقة ، بأن هذه السلسلة من الدراسات ستكون دعوة جماهيرية لدراسة المسألة اليهودية من كل جوانبها ، لا سيما وأن وعي هذه المسألة أخذ يتعاظم ويكبر في الأقطار العربية . . . حيث أصبح هاجس فهم طبيعة التفكير اليهودي مطلباً شعبياً ، يقابله اهتمام واع من بعض القيادات العربية يتعاطى مع العدو بجدية واستعداد لمعركة لا بد آتية . . .

إن صراعنا الطويل مع العدو ، عوَّدنا بل علَّمنا عدم إهمال أية صغيرة أو كبيرة في هذا الصراع ، لأن جزئياته متعلقة بكلياته ، وواقعه اليوم متعلق بطور الحلم الذي كان يعيشه بالأمس . . .

لـذا ، يجب علينا الاهتمام بكل الجوانب المؤثرة والفاعلة

بصراعنا مع العدو، ليست الجوانب الواضحة مشل الجانب العسكري والسياسي والديني فقط . . . بل تلك الجوانب الخفية والداعمة للجوانب العلنية ، التي تأتي في طليعتها المطامع اليهودية بالثروات العربية « النفط ، الأرض ، الثروات الحيوانية والمعدنية . . . » وبالمياه العربية خاصة . بدلك نكون قد سرنا في طريق المعرفة الجادة للخطر المحيط بنا ، بأسلوب واقعي بعيد عن الاندفاع والحماس . . عندها نخرج من دائرة الحماس ، إلى دائرة الوعي المقرون بالحماس . . . إلى الحل ومن يدري ، فقد يكون سبب عدم تحقيقنا انتصاراً حاسماً على اليهودية إلى اليوم ، وتحقيقها انتصارات تلو الأخرى . . . هو الهمالنا لهذه الجوانب والمعالجة المبتورة للمسألة اليهودية . . . .

من أجل ذلك أتقدم بموضوعي هذا ، وغايتي تقديم معرفة أكبر ، وتفاعل في الآراء أكثر ، وحافز على دراسة جوانب اليهودية بعمق . . .

أما كتابتنا في هذا الموضوع ، فلا تعني حصره ، بل تود وتقرب من القارىء لكي يصل مصادر التفكير اليهودي ، مثل التوراة والتلمود ، وما رشح عنهما من أفكار سياسية ومعالجات فعلية . . . .

عندها نصل جميعنا ، إلى قاعدة مواجهة مع عدونا ، تدافع اليوم عن الثروات العربية ، وتهاجم غداً لتسترد ما اغتصبه وسرقه وأعداؤنا » من حقوق وأرض ومياه . . .

والله من وراء القصد

الغياه العرسة في التوراه «طبّة دُلامخت كم»

# المطامع التوراتية في المياه العربية (١)

#### تمهيد:

نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا موسى التوراة ، وهذا معناه العقيدة السلمية والشريعة العادلة . . . ولكن « منشئي يهودية ما بعد موسى » أضافوا على تلك الشريعة السماوية اجتهادات وتفاسير ونظماً مغلوطة . . . مما جعلها أشد الشرائع عدوانية وفساداً . . . وأتت الصهيونية الحديثة لتسيّس هذه الشريعة ، وتجعل من العبارات التوراتية ، شعارات سياسية تسعى جاهدة لتحقيقها باستغلال ظروف عالمية أحياناً وخلق ظروف مواتية أحياناً أخرى . . .

فرب إسرائيل «كما تقول التوراة» قدَّس شعبه « الشعب اليهودي » وتعهد بنصرتهم وتجميعهم من الشتات ، وأقسم بعزته أن يقيم دولتهم أمام أعين أعدائهم . . .

(قال السيد الرب: الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل، وأغار على اسمي القدوس . . . عند إرجاعي إياهم من الشعوب وجمعي إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم أمام

<sup>(</sup>١) كما تريد التوراة .

عيون أمم كثيرين . . . ولا أحجب وجهي عنهم بعد لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل ) [حزقيال، ٢٥/٣٩ / ٢٩ ] .

ودعا الرب شعبه ليجعلوا من الأرض دولة لهم، وهذه الدولة لا تعني الوقوف عند حدود معينة . . . لأنها كما وصفها التلمود بد معدومية الحدود » ، استناداً للنص التوراتي الذي يقول :

(كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى ، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات . . . وإلى البحر الكبير (١) نحو مغرب الشمس يكون تخمكم ) [يشوع، ٤/٣/١] .

وعليه ، فإن استعباد جميع خلق الله ، والسيطرة على ممتلكاتهم وثرواتهم بدأ من فلسطين هو تكليف إلهي ، لأن اليهود يعذُون أنفسهم ورثة الأرض ، كل الأرض دون استثناء ، وبالتالي كل ثروة يملكها أممي « غير يهودي » ، مطلق ثروة ، تشكل ميراثأ وحقاً تاريخياً وسماوياً لبني إسرائيل يستمد مشروعيته من توراة ما بعد موسى .

لذا ، فإن ثروات غير اليهود تشكل مطمعاً توراتياً وواجباً دينياً «قبل كل شيء » يتوثب الصهيوني ليتشرف بتحقيقه . . . ولما كان الهواء والأرض والماء ثلاثية أساسية لا بد من توفرها لتشكيل أرضية أي تجمع بشري أياً كان شكل هذا التجمع «حضرياً لبدوياً ـ زراعياً أو صناعياً . . . » فهو بحاجة إلى أرض تستوعب

<sup>(</sup>١) البحر الكبير: المقصود البحر الأبيض المتوسط.

العناصر البشرية ، وموارد طبيعية مشل « الماء » تعزز ارتباط الإنسان بالأرض . . .

إذاً ، فالسيطرة على المياه والأرض ضرورة أساسية للحياة الإنسانية ، ووسيلة لربط البشر بالأرض ، وبالتالي تشكيل مجتمع وعلاقات قد تنظمه نظم حكم متعددة ، مثل دولة تستغل ارتباط الإنسان بالأرض ، بوساطة الزراعة لتنوع مصادر هذا الارتباط بوسائل أخرى مثل الصناعة والتجارة . . . إلى ما هنالك من وسائل لازمة لتشكيل دولة ذات قاعدة مادية . . .

لذلك نجد اليهودية وضعت نصب عينيها ، ومنذ القديم ، مسألة السيطرة على أرض ومياه الآخرين ، وتمكين الشعب اليهودي منها وتهجير أصحابها الأصليين وإبادتهم ومحاصرتهم .

والكيان الإسرائيلي اليوم رفع شعاره الحديث القديم: «حدودك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات »(١). وسعى جاهداً إلى تحويله من حلم توراتي إلى واقع وضرورة حتمية تدعم الكيان الإسرائيلي المصطنع . . .

ولكن كيف بدأت قصة المطامع التوراتية في المياه

<sup>(</sup>١) عدَّت التوراة نهر الفرات الحد الشمالي للأرض التي وعد الرب بها إبراهيم بينما عدَّ النيل الحد الجنوبي لهذه الأرض ، كذلك قدست التوراة نهر الفرات حيث عُدَّ من الأنهر الأربعة التي كُونت مع بداية الخليقة . [ راجع التكوين ، ٢/١٤] . بينما اقترن اسم النيل مع عبارات السباب والحقد لأن شعب النيل « المصريين » استعبدوا اليهود قديماً [ راجع سفر الخروج ] .

العربية ؟ ، وكيف طُوِّرت هذه المطامع ولبست ثوباً سياسياً وعسكرياً حديثاً ساهمت في حياكته الصهيونية وأذنابها من استعمار حديث وما شابه ذلك ؟ .

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في كتابنا هذا . . .

## العودة إلى التوراة

تعد التوراة الوثيقة الأولى التي تغذي المطامع اليهودية في كل الثروات العربية . . . واليهودي مدعو لتكوين الدولة اليهودية المنشودة تماماً كما صورتها وحددت معالمها التوراة قديماً ، كما أنه مدعو لجعل كتابات التوراة مصدراً قانونياً وتشريعاً لرسم السياسات الصهيونية ، وعليه لا بد من العودة إلى الأصل لنستفهم ملامح المسألة المائية أو أية مسألة تتعلق باليهودية . . . نفهمها كما يفهمها أعداؤنا(۱) ، « وإن كانت صورتها توحي بالخرافة والغيبية بالنسبة لنا » ، لأنها عند اليهود تمثل وعداً إلهياً مقدساً يجب على كل يهودي أن يؤمن به ويسعى لتحقيق ما وعد به ربُ اليهود . . .

على صفحات التوراة العديد من الإشارات الواضحة التي تحض اليهود للسيطرة على المياه العربية . . . وتحقيق هذه السيطرة واجب ديني أولاً وضرورة حياتية ثانياً . . .

فالسيطرة على نهر الفرات أمر ديني لأن الشعب اليهودي

<sup>(</sup>١) من هنا فإن هذا الفصل يمثل نقل فلسفة المطامع اليهودية من وجهة نظر التوراة فقط .

استُعبد هناك «شمال سوريا» أيام السبي ، وبالتالي ارتُكبت معصية وخطيئة بحق الرب من قبل الشعوب التي كانت تتعامل مع اليهود بجوار نهر الفرات أيام السبي .

ولما كان اليهود يعدُّون انفسهم من مادة الرب بل حبة عين الرب وهو المكلف بحماية إسرائيل ، لأن القاعدة التوراتية تقول ، على لسان الرب : (وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم . . . أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب ) [إشعباء ، ٢٦/٢٥/٤٩] ، استوجب ذلك التفضيل غضب الرب على شعوب نهر الفرات ولن يزول غضبه إلا بفرض كفارة عليهم .

وذبيحة الرب هنا « بنظر التلموديين » هي السيطرة على نهر الفرات وانتزاع ذبيحة الرب انتزاعاً ومحو المعصية التي ارتكبت بحقه .

( فهذا اليوم للسيد رب الجنود (١) يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم ، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات ) [ أرميا ، ٢٩/٤٦ ] .

وهده نبوءة «أرميا »(٢) التي تدعو اليهود الإعداد العدة

<sup>(</sup>۱) المقصود بالجنود هنا الشعب الإسرائيلي. فالتوراة تطلق على الرب تسميات تخصصية مثل: « رب الجنود ـ إله يعقوب أو رب إسرائيل ـ يهوه وهو اسم يدل على علاقة الرب مع بني إسرائيل وهو إله العهد وإله الرؤيا والإعلان . . . » محاولة منها احتكار الرب .

<sup>(</sup>٢) راجع قاموس الكتاب المقدس للاطلاع على ترجمة أعلام هذا الفصل .

والتجهيز للحرب ضد الشعوب الساكنة بجوار الفرات والنيل أيضاً.

(أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب . . . اصقلوا الرماح . البسوا الدروع . . . في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا . . . تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه . . . أهلك المدينة والساكنين فيها . . . وأنت فيلا تخف يا عبدي يعقوب ولا ترتعب يا إسرائيل . . . لأني أنا معك أفني كل الأمم اللين بددتك إليهم . . . ) [أرميا ، ٢١/٣/٤٦ / ٢٨/٢٧/٨] .

ويبين كَتَبَةُ التوراة كيفية الانتقام من المصريين لأنهم «على زعم التوراة» استعبدوا اليهود قديماً مظهرين النقمة الواضحة ضد المصريين «شعباً ومياهاً».

( حــوُّل ميساههم إلى دم واقتــل أسمــاكهم ) [ مــزامـيــر ، ٥٠ [ ٢٩/١٠٥ ] .

وتـرسم التوراة نتيجـة المعركـة مع المصـريين والعاقبـة التي ستلحق بهم . . .

( وتنشق المياه من البحر ويجف النهر وييبس . . . وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون . . . والصياديون . . . في النيل ينوحون . . . وتكون أرض يهوذا رعباً لمصر . . . كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها ) [ إشعياء ، ١٩/٥/١٩ ] .

. . . كلما أمعنا النظر في التبوراة تبداخلت صبور العبداء التوراتي للمياه والأرض العربية وتنوعت . . . حيث تبدأ الهجمة التوراتية على المياه العربية من أول سفر في التوراة إلى آخر

سفر . . . فإله إسرائيل يقطع وعوداً على نفسه لتأمين المياه لشعبه لتكون له قوة ، ويحرمها للشعوب الأخرى ليزيدهم ضعفاً .

فمند كونت الخليقة « بنظر التوراة »(١) أخذ الرب ميثاقاً على نفسه وقال : ( . . . قطع الرب مع إبرام(٢) ميثاقاً قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى الفرات ) [ تكوين ، ١٨/١٥] .

وفي « سفر أخبار الأيام الأولى » يحدد الرب الحدود الماثية لدولة إسرائيل زمن داود فيقول:

( وجمع داود كل إسرائيل من شيحور (٣) مصر إلى مدخل حماة (٤) . . . ) [ أخبار الأيام الأولى ، ١٣/٥] .

وهذا الرب يخاطب اليهود أيام الخروج من مصر موضحاً شكل وحدود الدولة التي سيهبها لشعبه شارحاً كيفية معاملة « الأمميين » (°):

<sup>(</sup>١) سفر التكوين يحكي عن كيفية تكوين الأرض والبشر وسبب ذلك من وجهة نظر التوراة .

<sup>(</sup>٢) إبرام: اسم تطلقه التوراة على سيدنا « إبراهيم » قبل أن يباركه الرب . . . ويعد اليهود أنفسهم أحفاد « إبراهيم » وبالتالي كل الموعود المدونة في التوراة هم وحدهم المعنيين بها .

<sup>(</sup>٣) شيحور: تسمية عبرية فسرها واضعوا قاموس الكتاب المقدس على أن المقصود بها نهر « النيل » الفرع الشرقي ؟! .

<sup>(</sup>٤) مدخل حماة : المقصود مشارف نهر العاصي الذي يمر في سوريا وينبع من لبنان .

<sup>(</sup>٥) الأمميين : كل من هو غير يهودي .

(قليلاً قليلاً اطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض . واجعل تخومك من بحر سوف (١) إلى بحر فلسطين (٢) ، ومن البرية (٣) إلى النهر (٤) . فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك . لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداً . لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطىء إليّ . إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخاً ) [خروج ، 77/77/77] .

وفي مكان آخر من سفر الخروج يقول الرب :

(بهذا تعرف أني أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دماً ، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر ، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر ) [ خروج ، ١٨/١٧/٧ ] (٥٠).

#### (٥) ملاحظة هامة :

لن نـدخل هنـا بالتنـاقضات الجغـرافية المـذكورة في التـوراة، ولا في الاسقاطات الغير منطقية التي يحاول شارحو التوراة ومن خلفهم واضعو جغرافية التوراة لأن التوراة مرفوضة بالنسبة لنا أصلاً.

ولكننا اتفقنا على دراسة المسألة من وجه نظر التوراة، من أجل الوقوف عند البعد الديني للمطامع اليهودية بالأرض والمياه العربية..

<sup>(</sup>١) بحر سوف: المقصود خليج السويس.

 <sup>(</sup>٢) بحر فلسطين : أو البحر الكبير ويقصد به البحر الأبيض المتوسط اليوم .

<sup>(</sup>٣) البرية : لا ندري ما المقصود بها لتعدد ذكر هذه الكلمة في أكثر من سفر دون وضوح موقعها .

<sup>(</sup>٤) النهر: كان يطلق أحياناً على البحر وعلى نهر الفرات أيضاً والمقصود به هنا نهر النيل.

ويطالعنا سفر العدد بخبر مفاده أن الرب جمع شعب إسرائيل وأحصاهم وكلَّف « العازار وخادم موسى يشوع بن نون » بقسمة أرض كنعان « أرض فلسطين » بين أسباط اليهود ، وبيَّن حدود الدولة التي ستجمع أسباط اليهود كما يلى :

من الجنوب من برية صين (١) إلى جانب أدوم (٢) ، وفي الغرب تتاخم البحر الكبير . ومن البحر الكبير تمتد شمالاً إلى زفرون (٣) وشرقاً من حصر عينان (٤) إلى شفام (٥) ثم تنحدر الحدود وتمس كنارة (٢) إلى الشرق وبعدها تنحدر إلى الأردن (٧) عند بحر الملح (٨) ، حتى أن التوراة تعد المياه سلاحاً بيد رب إسرائيل ينزله على غير اليهود ليسبب الأضرار والكوارث ، بينما تكون المياه رحمة وخير على شعب إسرائيل . . . وفي سفر لاويين تصف التوراة كيف يعامل الرب شعبه (أعطي مطركم في حينه وتعطي الأرض غلتها . . . ويلحق دراسكم بالقطاف ، ويلحق وتطردون القطاف ، ويلحق وتطردون القطاف ، ويلحق وتطردون القطاف ، وتلحق وتطردون القطاف ، وتلحق وتطردون ، القطاف ، وتلحق وتطردون القطاف ، وتلحق وتطردون القطاف ، وتلحق وتلحق بالقطاف ، وتلحق وتلحق القطاف ، وتلحق وتلحق القطاف ، وتلحق وتلحق بالرب ، وتلحق وتلحق وتلحق بالرب ، وتلحق وتلحق وتلحق باليرب ، وتلحق وتلحق وتلحق وتلحق باليرب ، وتلحق وتلحق وتلحق باليرب ، وتلحق وتلحق وتلحق باليرب ، ويلحق وتلحق وتلحق باليرب ، ويلحق وتلحق وت

<sup>(</sup>١) برية صين : أرض تقع جنوب فلسطين .

<sup>(</sup>٢) أدوم : إقليم جبلي يقع بين البحر الميت وخليج العقبة .

<sup>(</sup>٣) زفرون : يقصد بها بلدة « زعفرانة » أو « زعفران » بلدة تتبع لمنطقة الرستن في محافظة حمص وسط سورية .

<sup>(</sup>٤) حصر عينان : قسرية على الحسدود الشمالية لفلسطين ، أو بلدة « القريتين » الواقعة في وسط سورية .

<sup>(</sup>٥) شفام: أرض تقع في غرب الأردن.

<sup>(</sup>٦) كنارة : أرض تقع في فلسطين تسمى « تل عُريمة » حديثاً .

<sup>(</sup>٧) الأردن : المقصود نهر الأردن .

<sup>(</sup>٨) بحر الملح : وهو البحر الميت اليوم .

أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف . . . وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعباً . . . أنا إلهكم الذي أخرجكم من مصر . . . ) [ لاويين ، ٢/٢٦ - ١٣ ] .

### الخسلاصة:

إن تتبع النصوص التوراتية المتعلقة بالمياه أمر يطول ولا يغطيه فصل في كتاب ، حيث يبلغ عدد هذه النصوص ما يزيد عن مائتي نص (۱) أغلبها يتضمن أفكاراً عدائية للمياه العربية . . . ورغم كثرة النصوص التوراتية التي تدعو اليهود للسيطرة على أملاك الغير وثرواتهم فإن التلمود (۲) اختزل تلك النصوص بقاعدة بسيطة أمر كل يهودي بتنفيذها وهي : جميع ما يخص الغوييم (۳) هو كالصحراء ، يستطيع أن يدعي أنها ملكه ، أول من يسرع مستولياً عليها(٤) .

إن يهودية اليوم المتمثلة بالصهيونية أعطت المسألة الماثية في التوراة أهمية كبيرة حين جعلت لِعَلَم الكيان الإسرائيلي مدلولات تتعلق بالمياه . . . حيث تمثل النجمة السداسية ـ المثلث

<sup>(</sup>۱) انظر : فهرس الكتاب المقدس / جمع د . جورج بـوست ، بيروت ، ۱۹۲۰ م، ص ٥٦٥ و ٥٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر تحقیقنا لعنوان « التلمود ـ تاریخه ـ أقسامه ـ أهمیته ـ خلاصته » في
 کتابنا « حقائق عن الیهودیة » ، الدار المتحدة ، دمشق ، ۱۹۹۰ م .

<sup>(</sup>٣) غوي : GOI كل من هو غير يهودي .

 <sup>(</sup>٤) وانظر كتاب «فضح التلمود» ، إعداد زهدي الفاتح ، دار النفائس ،
 بيروت ، ١٩٧٦ م ، ص ١٥٣ وما بعدها .

المزدوج (١) \_ ترس داود ، وهو إشارة إلى أن مدينة القدس \_ مدينة داود حسب رأي التوراة \_ قائمة على ثلاث تلال صهيونية ومحاطة بثلاث أودية ماء وهي «قدرون \_ ابن هنوم \_ يهوشافاط» (٢) وإلى أن الشعب اليهودي مؤلف من « الشعب \_ اللاويين \_ الكهنة » .

بقي أن نقول: إن اختيارنا لبضع نصوص توراتية يتعلق مضمونها بالمطامع اليهودية في المياه العربية لا يعني أبداً اختياراً لما يحقق غايتنا من الدراسة ، وإهمالاً لما لا يحقق هذه الغاية ، ويمكن لمن يرغب المزيد أن يراجع تلك النصوص التي حددها واضع كتاب « فهرس الكتاب المقدس » في الصفحتين ( ٥٦٥ و ٥٦٥) . وهنا آثرنا الاختصار والاكتفاء بذكر بعض النصوص المتعلقة بموضوعنا . . . وهي كافية لإثبات الأصل الديني للمطامع التوراتية بالمياه العربية . . .

وعليه لا بد أن نتفق ، قبل دخولنا في فصل المطامع الصهيونية الحديثة في المياه العربية ، على أن هذه المطامع ليست وليدة يوم وليلة . . . إنها تراتيل اليهودي المؤمن في خلوته وجهد الحاخام في الكنيست .

<sup>(</sup>۱) انظر « ملخص الموسوعة اليهودية » ، المجلد الثاني عشر ، بقلم نجيب الخوري نصار ، حيفا ، ۱۹۱۱ م ، ص ۳۰ و ۳۱ ، مطابع جريدة الكرمل .

<sup>(</sup>٢) لدى رجوعي لقاموس الكتاب المقدس ص ٧١٦ و ٧١٧ وجدت أن واضع القاموس قد أعطى قدرون ويهوشافاط معنى واحد وفسره بأنه وادي يسمى به سبي مريم » وهذا يتعارض مع ما ورد في « الموسوعة اليهودية» ج١٢، ص ٦٦٦ المتعلق بتفسير رموز علم الكيان الإسرائيلي.

# الفصلاناين المطامع لصهيوة المحريثة في المياه العربية «طبئة المحالتفية»

#### توطئة:

درسنا في الفصل الأول البعد الروحي للمسألة المائية في التوراة ، وتبين لنا من خلال نصوص التوراة ذاتها كيف أن المياه كانت سبب حروب وأحداث توراتية ووعود إلهية . . . وهذه النصوص التوراتية يعدها بعضهم عبارة عن تراث يهودي لا تشكل البعد الحقيقي لصراعنا مع اليهودية عامة وبداية للمشكلة المائية خاصة . . .

لو اقتصرت الأفكار اليهودية على أسفار مدونة في التوراة يرتلها الحاخامات في الكنيس . . . وعلى مسامعنا، لكان الأمر مقبولاً إلى حد ما . . . ولكن الخطر في الأمر يكمن بتحويل هذه الأفكار وتطويرها إلى أفكار سياسية وأهداف لحروب وقعت أو ستقع ، ومحاولة نقل أفكار التوراة من التراث المكتوب(١) إلى

<sup>(</sup>۱) عام ۱۸۹۸ م قابل « هرتزل » مستشار الرايخ الثاني فسأله المستشار عن حدود الرقعة التي يريد الحصول عليها ليقيم موطناً لليهود فأجابه « هرتزل » :

<sup>(</sup> سوف نطالب بما نحتاج إليه ، كلما ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض ) .

قارن تصريح « هرتزل » مع النص التوراتي [ يشوع ، ١ /٣] .

الواقع ووضع الخطوات العملية والدراسات اللازمة لنقلها من الغيبية إلى الواقعية مما يوسع دائرة المؤمنين بها من اليهود ومن يدور بفلك يهوديتهم . . .

والأخطر من هذا هو الإهمال في رصد الفكر اليهودي وقراءته والاستعداد على الأقل لتوضيح الأهداف الحقيقية لهذه الأفكار التوراتية . . .

إن الفهم الصحيح لأية مسألة شرط للحل الصحيح .

والآن لنرصد في هذا الفصل كيف ينقل اليهود مطامعهم بالمياه العربية من طور الحلم إلى طور التنفيذ واليقظة . . . ويعملون على تكرار أحداث قالوا عنها إنها وقعت عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد يريدون أن يكرروها ويسعون إلى تحقيقها ولوعام ٢٠٠٠ بعد الميلاد ، على مبدأ التوراة تعيد ذاتها غارسين في ذهن العامة والخاصة من اليهود فكرة مفادها أن انتصارهم في أية معركة أمر بشرت به التوراة ، ولكن بجب أن لا يعد هذا الانتصار بديهياً بل يجب تقوية الجيش اليهودي والإعداد الأمثل لهذا النصر المقبل لا محالة .

### الصهيونية والمشكلة المائية

إن فلسطين ليس قيها فحم ويجب أن تعتمد على الماء .
 ليس للري فقط بل كمنبع للقوة الصناعية .

. يوجد قوتان مائيتان وهما الليطاني واليرموك اللبطاني ينفع بلاد المجليل . أما مسألة السرموك فهي أهم من ذلك بكثير لأن اليرموك نهر فلسطين الحقيقي . . . » .

[من مقبال تحت عنبوان محدود فلسطين ملجسيدة الشمس الدريطانية، تاريخ ٢٥/١١/١٩ م].

منذ أن خلق الفكر اليهودي المعاصر « الصهيونية » دقت طبول حرب المياه ، وبدأت هذه الحرب التي لن تنتهي إلا بانتهاء الصهيونية من عالمنا . . . ويدلنا على ذلك ما كتبه « هرتزل » رسول الصهيونية ومؤسسها عندما قال :

( وجود إسرائيل يتوقف على وجسود الموارد المائية لتحقيق الخدمات لشعبها ) .

إن « هرتزل » لا يقصد بكلمة « إسرائيل » فلسطين المعروفة للجميع بل إسرائيل التوراتية من النيل إلى الفرات ـ وربما أكثر من ذلك(١) ـ لأن فلسطين من الناحية المائية فقيرة المخزون تعتمد

<sup>(</sup>١) جاء في البند الثاني من قرارات المؤتمر الصهيوني الأول بخصوص =

على مياه الأمطار وبعض الأنهار القصيرة . . .

ودراسة موجزة لطبيعة المناخ والمياه في فلسطين تدلنا على فقرها بالموارد المائية ، وبالتالي فهي لا تحقق الخدمات التي يرجوها « هرتزل » لشعبه ، حيث من المعلوم أن مساحة فلسطين تقدر بـ «۲۷۰۰» كم المكن تقسيمها من حيث المناطق ذات الوفرة المائية كما يلي :

- ١ سهل مرج ابن عامر وهـو أخصب سهول فلسطين وأكثرها أمطاراً .
- ٢ السهل الساحلي: ويحتوي على بعض الأنهر الساحلية
  قصيرة المجرى والتي تنبع من الجبال القريبة من البحر مثل: « النعامين المقطع العوجا . . . » ويتألف السهل الساحلي من سهلين مهمين:
- أ \_ سهل عكا : وهو أرض زراعية ساحلية تمتد من رأس الناقورة شمال فلسطين إلى حيفا .
- ب \_ سهل فلسطين : وهمو الجنزء الجنوبي من السهل الساحلي ، ويمتد من يافا إلى جنوب غزة وهمو أقل أمطاراً من السهول الساحلية الباقية .
- ٣ أرض النقب : وتبلغ مساحتها حـوالي نصف مساحـة فلسطين ، وهي عبارة عن أرض صحراوية مثلثة الشكل ، تقع

<sup>=</sup> مساحة الدولة اليهودية المنشودة : (أن تكون مساحة البلاد كافية لحاجات خمسة عشر مليوناً من اليهود) .

جنوب السهل الساحلي وتمتد إلى صحراء سيناء ، كما أنها تمتد غرباً من غزة إلى رفح ، وشرقاً من جنوب البحر الميت إلى العقبة .

ويمكن توزيع مصادر المياه الأساسية في فلسطين إلى ثلاثـة مصادر هـى :

- ١ بحيرة طبريا .
- ٢ حوض المياه الجوفية الساحلية .
- ٣ ـ حوض المياه الجوفية في الجليل الغربي .

ويقدر مخزون الماء لفلسطين دون الضفة والقطاع «حدود ١٩٤٨ م» حوالي ١٦٥٠ (١) مليون م سنوياً ، تشكل المياه الجارية منها ٢٠ مليون م بينما تشكل مياه الأنهار والجداول الموسمية ١١٠ مليون م والباقي من مصادر متنوعة . . . ويقع الموسمية ١١٠ مليون م والباقي لفلسطين في الجزء الشمالي والباقي في الجزء الجنوبي (٢) . . .

مما تقدم نلاحظ أن ثلاثة أرباع أرض فلسطين صحراوية غير صالحة للزراعة أو تحتاج إلى كلفة مالية كبيرة لاستصلاحها . . . وربع الأرض الفلسطينية صالحة للزراعة فقط ، تعتمد على

<sup>(</sup>١) يساهم نهر الأردن وروافده بنسبة ٣٧٪ من مخزون المياه في فلسطين .

<sup>(</sup>٢) يتراوح المعدل السنوي للأمطار في الجزء الشمالي من فلسطين بين المدن الأقطار المدن العربية ، دمشق ، ١١ ـ ١٧ أيلول ، ١٩٨٢ م .

الأمطار والمياه الجوفية ، حيث تتوضع الأراضي الفقيرة بالمياه في جنوب فلسطين والشمال الشرقي منها بينما يجاور هذه المناطق « الشمالية والشمالية الشرقية » مصادر مياه غنية ، ولكن تقع خارج الحدود الإدارية لفلسطين قبل عام ١٩٦٧ م ، مثل نهر الأردن وينابيع القاضي ونهر الحاصباني ونهر بانياس ووادي اليرموك في سوريا ، بالإضافة لنهر الليطاني الذي يقع في الأراضي اللبنانية ويعد من أكبر الأنهار في لبنان . من هنا أعد مؤسسو الصهيونية مشروع دولتهم المنشودة مركّزين على أمرين أساسيين :

الأول: السيطرة على فلسطين في البداية ، التي يمكن رغم محدودية مواردها أن تؤمن العمل في الزراعة لعدد قليل من المهاجرين اليهود، وتشكل السيطرة عليها واجباً دينياً وسكة لإسرائيل الكبرى.

الثاني: العمل على تحقيق السيطرة اليهودية على الموارد المائية الغنية والمجاورة لفلسطين في « مصر ـ سوريا ـ الأردن ـ لبنان » ، وحرمان الأراضي الغربية من المياه وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى بحاجة إلى موارد مائية كبرى ، وبالتالي إلى هجرة كبرى تستغل هذه الموارد وتستثمرها . . .

## الصهيونية والمشكلة المائية قبل عام ١٩٤٨ م(١)

من الطبيعي أن يترافق كلامنا عن المطامع اليهبودية بالمياه العربية بذكر المطامع اليهبودية بالأرض العربية ، لأن احتلال الأرض يعني احتلال ما بداخلها من منابع مائية وغيرها ، وبالتالي العمل على تهجير شعبها . . .

ولما كانت اليهودية تسعى إلى احتلال أي مجتمع قبل أن تغزوه بالطائرات والدبابات وتهجّر شعبه . . . وتعمل على تغلغل أعوانها في المجتمع المنوي السيطرة التدريجية على مقدراته وتهديم بنيانه الأخلاقي والاقتصادي والديني ووضع العراقيل في طريق استغلال موارده وثرواته . . . باختصار ، تحويله إلى مجتمع لا حول له ولا قوة ، يتصارع في حروب هامشية «طائفية عرقية \_ طبقية . . . » وتهدر ثرواته في «قمار \_ جنس \_ تحويل الثروة إلى خرسانة وأشياء استهلاكية . . . » عندها تتقدم الآلة العسكرية لتحتل الأرض دون عناء ، فتوهم الآخرين بقوتها وصعوبة تدميرها . . . .

لقمد أثبتت اليهودية جمدارتها باستغلال ظروف الأخرين

<sup>(</sup>١) أثرنا تقسيم البحث إلى أحقاب زمنية لتسهيل دراسته .

لصالحها وتفردت بذلك وتميزت باستخدامها طرقاً خفية غير مكلفة لتقويض بنيان المجتمعات عامة ، والمجتمع العربي خاصة ، لتحقيق انتصارات مذهلة تبدو أنها مكلفة والإعداد لها مر بطرق معقدة . . . وفي هذا المضمار يقول حاحام فينا : 2. Pchages

« إذا كان هناك استعمار لا يُغلب فهو استعمارنا ، لأننا نتقدم دون معارضة ، وبخطوات متزنة ومتينة نحو أهدافنا » .

من هنا فإن اليهودية سعت ، منذ البداية ، إلى تأمين موطىء قدم لليهود في فلسطين ، ولكن على أرض ثابتة ومستقرة . . .

ونحن هنا سنعرض الخطى التي سارت عليها اليهودية لتحقيق هدفها ، وحتى لا نتوغل كثيراً في فلسفة التفكير اليهودي ـ لأن هذا ليس مضمون موضوعنا هنا ـ سنرصد فقط الأحداث والخطوات المتفاعلة مع موضوعنا . . .

في عام ١٨٣١ م أسست « الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية » بهدف دراسة طبيعة ومناخ الأرض التي ترغب بريطانيا ضمها لمستعمراتها . . .

وهذه الجمعية تطور عملها من المسألة المناخية والجغرافية إلى خدمة اليهودية . فقد أسس اليهودي الثري « شابيرا » « البنك الملي اليهودي » $(^{\Upsilon})$  الذي انبثق عنه العديد من الهيئات المالية

<sup>(</sup>١) راحع أسرار « الماسونية » ، تأليف الجنرال جواد رفعت أللخان ، ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) يُعَدُّ البنك الملّي اليهودي لصاحبه « هومان شابيرا » من البنوك اليهودية =

مثل « صندوق اكتشاف فلسطين » الذي بدوره تعاقد مع الجمعية الجغرافية البريطانية لدراسة مناخ وجغرافية بلاد الشام « سوريا لبنان ـ فلسطين ـ الأردن » ، كما ساهم بتمويل تكاليف الدراسات الجغرافية التي قامت بها الجمعية البريطانية مع بعض الجهات المسيحية الغربية بغاية وضع جغرافية الكتاب المقدس ووضع خارطة للأماكن التي دارت فيها أحداث الكتاب المقدس « العهد القديم + العهد الجديد » وتغيير تسمية المدن والقرى العربية في فلسطين وغيرها إلى أسماء عبرية أو سريانية ، أو إسقاط أسماء « عبرية » أو « سريانية » على أسماء المدن والقرى العربية تتماشى مع الأحداث الواردة في الكتاب المقدس . . . .

ونتيجة تقرير « الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية » ، وُضِع أطلس وقاموس الكتاب المقدس . . . وبدلك ثبتت المفاهيم التوراتية بذهن الغرب وأخذ دعم الغرب لليهودية بعداً جديداً ، وهو البعد الديني بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى . . .

إن الجمعية الجغرافية البريطانية قدمت خدمات كبيرة لليهود ، ورفعت تقريراً عن المنطقة بعد دراسة مستفيضة ووافية للمناخ والأرض والسكان ، ونتيجة تقرير(١) هذه الجمعية كتب المؤرخ

الأولى التي عنيت بالإنفاق على المشاريع الزراعية ومسألة المياه . . وفي ١٩٠٥/٧/١٤ م ، قررت الوكالة اليهودية في فيينا استبدال اسم البنك باسم « البنك اليهودي الاستعماري » ، بعد أن وهب « شابيرا » البنك للوكالة اليهودية .

<sup>(</sup>١) أتى تقرير الجمعية الجغرافية البريطانية ليعزز فكرة مفادها ، أن التوراة تنبع حتماً من فلسطين ، وبالتالي استبدلت بعض أسماء المدن والأمهر =

اليهودي « ناحوم سوكولوف » يقول :

( إن تلك الأرض ـ بلاد الشام ـ يمكن تحويلها إلى جنة واحدة شاسعة الأطراف ) .

\_\_\_\_\_\_

التي كانت بالعبرية أو السريانية ضمن الترجمة العربية للتوراة ، مشال ذلك استبدلت كلمة « ليونتيس » به « الليطاني » و أورونتيس » به « العاصي » و محداقل » به « دجلة » .

كما ترتب على ذلك إعادة كتابة تاريخ المنطقة القديم من جديد ، بما يتماشى مع وحهة نظر مؤرخي التوراة . وأخذ المؤرخون العرب أيضاً ينهلون من جامعات الغرب تاريخ بلادهم ، كما كتبه مؤرخو التوراة ، ويدرس هذا التاريخ في بعض الجامعات والمدارس العربية . . . ونسي الجميع أن هناك عرباً عامة وشعباً سورياً « يعد الشعب السوري اليوم امتداداً له » خاصة سكن في بلاد الشام قديماً قبل شيء اسمه توراة ويهودية وهذا ما أثبته المؤرخ السوري « فيلمون الجبيلي » ( ٦١ - ويهودية وهذا ما أثبته المؤرخ السوري « فيلمون الجبيلي » ( ٦١ - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين « ترجمة جورج حداد ـ لبنان ١٩٥٨ م » . تاريخ سوريا القديم » ـ تصحيح وتحرير ـ يقول :

إن أولئك السومريين والأكاديس، والعسلاميين والأشوريين والأسوريين والأمويين والأراميس والفينيقيين والكنعانيين، لم يكونوا إلا أسماء متعددة لشعب واحد، ص ٢٧٥.

(إن تاريخنا . . . ينبغي أن يكتب من جديد بايدي باحثين ثقاة منا يعتمدون على ما تقدمه المكتشفات الآثارية والمصادر التاريحية العربية الوفيرة صارفين النظر عن كل ما كتبه المؤرخون التوراتيون من جهة ومؤرّخو الحقب الاستعمارية المتتالية الضالعون في تشويه تاريخنا من جهة أخرى ، ص ٤٧٢ . فهل من مستحيب ! ؟ .

بينما كتب « إسرائيل زانكويل » مؤسس المنظمة الصهيونية الاستعمار الأراضي قبل عقد مؤتمر الصهيونية الأول يقول:

( إن فلسطين وطن بلا شعب ، فيجب أن يعطى لشعب بلا وطن ، وأن من واجب اليهود في فلسطين أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين حتى يضطروهم إلى الخروج!!؟) .

ومنذ البداية ، حددت اليهودية الغاية التي من أجلها تناضل ، وهي اقتلاع شعب ـ الشعب الفلسطيني ـ وغرس شعب مكانه وهو الشعب اليهودي . . . وليتم لها ذلك كان لا بد من إعداد شخصية يهودية تتكيف مع الظروف الحياتية لفلسطين ، ويأتي في طليعة ملامح تلك الشخصية ، الشخصية الزراعية بكل ما فيها من روح حب الأرض والتفاني في العمل والصبر والسعادة الكبيرة برؤية المحصول . . .

من هنا نجد معنى لدعوة الحاخام « تزئي هيرش كالبشر »(١) عام ١٨٦١ م ، إلى إظهار جمعية « استعمار أرض فلسطين » وتأسيس أول مدرسة زراعية يهودية بفلسطين عام ١٨٧٠ م تدعى « مكيفة إسرائيل » بالتعاون مع جمعية يهودية فرنسية هي « الاتحاد الإسرائيلي العام ـ اليهودي ـ الفرنسي » .

والغاية من عملية إنشاء الشخصية الزراعية اليهودية هو التكيف مع المجتمع الفلسطيني الذي يغلب عليه الطابع الزراعي . . . ورغم وجود نسبة كبيرة من يهود العالم يعملون في حقل التجارة

<sup>(</sup>۱) انظر کتباب إسسرائيـل الکبــری ، تـاليف أسعــد رزوق ، بيـروت ، ۱۹۲۷ م ، ص ٤٥ .

والصيرفة والسمسرة ومهنة الصياغة . . . ويحتقرون الأعمال التي تحتاج إلى جهد ، والدورة النقدية فيها طويلة ، استطاعت اليهودية أن تغرس بنفس معتنقيها حب الزراعة والتعلق بالأرض معتمدة على التراث الديني اليهودي ووعود التوراة . . .

وأتى المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد عام ١٨٩٧ م ، ليرصد اعتمادات مالية كبيرة لدعم الهجرة إلى فلسطين . فقد نصت الفقرة (أ) من المقرر رقم (٣) على إنشاء صندوق توفير يهودي بغاية ترقية الزرّاع والتجار . وجاء في مقررات المؤتمر اليهودي السابع ما يلي :

- ١ تحري الآثار بفلسطين .
- ٢ ـ ترويج الصناعة والزراعة .
- ٣ ـ تنظيم شؤون يهود فلسطين .
- ٤ ـ السعي للحصول على امتيازات كبيرة في فلسطين .

وبالفعل بدأ المهاجرون اليهود نشاطهم بفلسطين وأسسوا أول مستعمرة يهودية بفلسطين تدعى « بيتح تكفا(١)\_ عتبة

<sup>(</sup>۱) يروي اليهودي « موسى سميلاسكي » قصة مستعمرة « بيتح تكفا » في كتابه « اليهودي والفلاح » الصادر بمدينة القدس عام ١٩٣٩ م، صفحة ٣٥ فيقول :

<sup>«</sup> منذ إحدى وخمسين سنة اشترى مؤسسو « بيتح تكفا » من اثنين من الأفندية في يافا وهما ـ التيال وكسار ـ ٢٥,٠٠٠ دونم من أراضي القرية المسماة «ملبس»... وأصبح ذلك المكان ، الذي كانت العصافير تخشى المجيء إليه ، أكر قرية في فلسطين قاطبة وأوسعها ثروة =

الأمل » . . . وبدأوا محاولاتهم لشراء الأراضي العربية التي تعدّ صالحة للزراعة من الفلاحين العرب . ولما كان العرب يعدون الأرض تساوي العرض ، صعب عليهم التخلي عن أرضهم مقابل أي إغراء مادي ، لذلك تسلل اليهود إلى أصحاب الامتيازات من باشاوات وعائلات إقطاعية ، وساعدتهم بذلك سلطات الانتداب البريطاني لأن الهجرة اليهودية لن تكون ممكنة إلا إذا استطاع اليهود السيطرة على الأرض لتوطين يهود الشتات . . .

فأول أرض اشتراها اليهود هي «أرض مرج ابن عامر » وهي أخصب سهول فلسطين على الإطلاق، يملك جزءاً منها السلطان العثماني ، والجزء الآخر وهبه السلطان العثماني لـ «آل سرسق » عام ١٩١٤ م .

وكان هذا السهل مهملًا لعدم جرأة أي فلاح على زراعته ، نظراً لسطوة مالكيه وحظوتهم . . .

ولعدم استفادة « آل سرسق »(١) من هذا السهل وللإغراء

و تحتوي «بيتح تكفا » اليوم ما يلي : ٩٠٠٠ نفس ، ١٠٠ بئر للاستسقاء ، وآلة كبيرة للري والشرب ، ١٠٠ محرك بحاري وآلة لرفع المياه ، ١٥٠٠٠ دونم غراس تروى بالطرق الصناعية ، و ٥٠٠٠ دوسم غراس بعلية . . .

<sup>(</sup>۱) ذكرت جريدة الكرمل لصاحبها نجيب الخوري نصار في عددها الصادر بتاريخ ١٩٢٠/١١/١٦ م. أن نجيب بك سرسق اشترى بمبلغ رمزي (١١) قرية من قرى مرج ابن عامر في عهد الوالي راشد باشا . وتعد عائلة سرسق من العائلات المقربة من العثمانيين ، وهي عائلة تعمل في الصيرفة والسمسرة وتجارة العقارات ، باعت أملاكها في =

المالي الذي عرضه اليهود مقابل بيعه باعوا السهل لليهود . . وبذلك تمكن اليهود من أرض غنية بالمياه وصالحة للزراعة . . .

وبين عام «١٩٢٠ - ١٩٣٠ م» استطاع اليهود، وبمساعدة قوات الانتداب البريطاني، إفراغ ٢٢ قرية عربية من قرى «مرج ابن عامر »(١) كانت تقطنها ٢٧٤٦ عائلة، وإخراج ١٥٥٠٠ عربي من أرض وادي الحوارث و ١٥٠٠٠ عربي آخر من أرض « الحولة » .

وقبل ذلك بكثير حضر إلى منطقة « بئر سبع » عام ١٩١١ م عدد من اليهود المتدينين باحثين عن الماء في المنطقة ، مستندين على وقائع التوراة التي تدَّعي أن « سارة وإبراهيم » ، جدي اليهود « كما تدعي التوراة » ، حضرا إلى هذا المكان مع أبناء جلدتهم من العبرانيين ، ودارت بينهم وبين ملك فلسطين « أبيمالك » حرب من أجل بئر ماء في هذه البلدة .

وقد كتب السيد « عارف العارف » في كتابه « تاريخ بير السبع وقبائلها » أنه قبل عام ١٩١١ م لم يكن في « بئر السبع » سوى أربعة رجال من اليهود ، واحد في مركز المدينة ، وثلاثة في ريفها . . . وقد عانى هؤلاء من مسألة تمسك البدوي

فلسطين لليهود ، وتوطنت في مدينة بيروت وأسست سوقاً تجارياً هذاك يقال عنه في اللغة البيروتية الدارجة « سوق سرسوء » يقع في وسط مدينة بيروت .

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « اللاجئون الفلسطينيون ـبيانات وإحصاءات » عن جامعة الدول العربية .

بالأرض .. لذلك كان أحياناً يرهنها عند اليهودي وعندما يعجز عن سداد ما رهن من أجله يأخذ اليهودي الأرض. . . وهكذا حتى أصبح اليهود بين عام (١٩١١ و ١٩٣٤ م) مالكي أرض وفق الجدول التالى :

| تاريخ<br>الشراء | المساحة<br>«دونم» | الموقع    | اسم صاحب الأرض     |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| ١٩١١ م          | ١٨٨١              | الجمامة   | يهوشع لىفين        |
| ۱۹۱۱م           | 1779              | الجمامة   | حزقيل دانيال       |
| ۱۹۲۳            | 174               | روس اللفق | نسيم التايم وشمعون |
| ۲۱۹۲۶           | ۱۸۹               | روس اللفق | الدكتور إسحاق ليفي |

وقد نشطت اليهودية في الغرب وخاصة في عواصم القرار مثل « لندن » لكي تشمل حدود دولتها المنشودة أرضاً ذات وفرة مائية . فقد كتب « حاييم وايزمن » رسالة لوزير خارجية بريطانيا بتاريخ فقد كتب مجاء فيها :

(... تدركون أهمية الليطاني الكبرى لفلسطين فلو تأمنت لها جميع مياه الأردن واليرموك لن تفي بحاجاتها ، وأن صيف فلسطين حار جداً وتبخر المياه سريع وكثير . إن الليطاني هو المصدر الذي يمكنه أن يؤمن المياه لري الجليل الأعلى ... فإذا حرمت فلسطين من مياه الليطاني والأردن واليرموك لن يكون لها أي استقلال اقتصادي ) .

وفي عام ١٩٢٦ م وتحت شعار « اليهودي سيد في بلاده » منح المندوب السامي البريطاني في فلسطين امتيازاً غريباً لليهودي الروسي « بنحاس روتبرغ » مضمونه منح امتياز استثمار الموارد

الماثية العربية لتوليد الكهرباء بيد عاملة عربية ، ورأس مال يهودي ، على أن يكون مردود هذا الامتياز ـ الربح الناتج عن بيع الكهرباء ـ لليهبود فقط ، والاستفادة من مياه « وادي الأردى » و « وادي اليرموك » وفروعهما وأحواضهما ، وبناء السدود ، ومد الأقنية ، وتغيير مجرى النهر إن أراد . . . وكل ما يبراه ضرورياً لتنفيذ المشروع مثل استملاك الأراضي اللازمة للمشروع مفابل تعويض بسيط ، وعدم دفع تعويض لأي فلاح عربي يقيم أي مشروع يتعارض مع مضمون الامنياز مستقبلاً ، وبكلام أدق إطلاق يد اليهود لاستخراج واستخدام المياه العربية . . .

وقد ذكرت « فرنسس إملي نيوتن » في كتابها « خمسون عاماً في فلسطين » أنه في عام ١٩١٩ م تقدم المرحوم « فؤاد بك سعيد » بمشروع لإنارة مدينة حيفا بالكهرباء ، ولكن سلطة الانتداب ماطلت بالموافقة على المشروع حتى منحت « بنحاس روتبرغ » امتياز إنارة البلاد .

ونقلت « فرنسس » عن السير « وليم جونسون هكس »(١) تعقيبه على هذا الامتياز قوله :

( . . . هذا العقد المعقود مع روتبرغ تضمن شروطاً عمري لم أسمع بمثلها هو عقد سلم عمران البلاد برمته إلى المستر روتبرغ ) .

. . . وبالفعل قامت « شركة كهرباء فلسطين » بتدشين

<sup>(</sup>١) أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني آنذاك في مداخلة تقدم بها أمام المجلس .

محطات توليد كهرباء عند ملتقى نهـر الأردن ووادي اليرمـوك في « جسر المجامع » . . .

وعشية نشر مضمون امتياز « روتبرغ » في الصحف بشكل تفصيلي ، والذي تضمن إعطاء روتبرغ امتيازاً لمدة سبعين عاماً لاستخدام واستخراج الثروة المائية العربية . . . دفع الكثير من المهتمين في أمور المنطقة ، في ذلك الوقت ، إلى الاستغراب . فقد عبر السيد « م . مكانزي »(١) في كتابه « ما وراء النهر أو عبر الأردن » على هذا الامتياز بقوله :

(من أعجب الامتيازات التي سبق أن مُنحت ، إذ أنه يعطي الشركة \_ كهرباء فلسطين (٢) \_ الحق في استخدام كل موارد الماء على جانبي الأردن لتوليد الكهرباء . . . على أن تقدم التعويض فقط عن الأضرار التي تلحق الأرض التي كانت تُسقى وقت منحه ، وهذا معناه أن أية أموال تنفق على توسيع الري في هذه المنطقة مهددة بالضياع ) .

وفي عام ١٩٢٩ م أعطيت شركة يهودية أمريكية بريطانية ـ من قبل هيئة الانتداب ـ حق استخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت . . .

وحاول اليهود شراء أرض « غور أبي عبيدة الجراح » ومساحة

<sup>(</sup>١) أحد أعصاء مجلس العموم البريطاني آنداك ، في مداخلة تقدم بها أمام المجلس .

<sup>(</sup>٢) الشركة التي أسسها « بنحاس روتبرغ » برأس مال قدره « مليون جنيه » .

من أرض « الشونة » الواقعة على الضفة الشرقية (١) لنهر الأردن ، ولكن تدخل « الهيئة الفلسطينية العليا » أحبط هذه المحاولة . . . بينما راعت لجنة التقسيم الملكية برئاسة « اللورد بيل » ، إعطاء اليهود مناطق ذات مياه مطرية وجوفية كبيرة ، وقد قيم الصهيوني « بن غوريون » تقرير لجنة التقسيم بقوله :

(مشر وعها جيد ولا سبه إذا انتفلت الأودية إلى الدولة اليهودية)(٢).

(١) إن لليهود مطامع كبيرة في الضفة الشرقية لنهر الأردن ، تبدأ من زمن تدوين التوراة إلى اليوم .

فقد ذكرت التوراة ، أن سبط « جاد » وسبط « رأوبين » ونصف سبط منسي ، أحداد اليهود كما تقول التوراة ، طلبوا من خادم نبيهم موسى ، يشوع بن نون ، أن يملكهم أرض شرقي الأردن ، لرعاية مواشيهم الكثيرة . . .

وبعد أن أخذوا هذه الأرض ، بنوا فيها مذبحاً ، مكانـاً للعبادة ، عـرفاً لنبيهم ، وأتت الصهيونية اليوم ، لتذكر بذلك .

فعشية إعلان استقلال «إمارة الأردن » اجتمعت « الوكالة اليهودية الأمريكية » بالرئيس الأمريكي ترومان وسلمته اعتراضاً على إعلان استقلال شرقي الأردن ضمنته العبارة التالية :

( إن شرق الأردن تملكها فلسطين اليهودية ) .

بينما اعترضت الحركة الصهيونية ، على ترحيب « بن غوريون » بمشروع « لجنة بيل » عندما ردت على المشروع بقولها :

( إن الشعب اليهودي لا يمكن إلا أن ينجذب باتجاه جبل صهيون ووادي الأردن وأن يصل إليهما إما بالقوة أو مالخداع ) .

انظر كتاب « فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار » ، د. أحمد طربين « جامعة الدول العربية » ١٩٧١ م .

(٢) انظر التقرير الصهيوني السري ، «دافيد بن غوريون» ، ٧/ ٩ / ١٩٣٨ م ص٦ .

وفي عام ١٩٤١ م تقدمت بعض الشركات اليهودية المهتمة بالمياه ، إلى الجهات اللبنانية ، بمشروع لاستغلال جميع مياه لبنان ، بما فيها نهر الليطاني وتحويل الفائض إلى فلسطين ، مقابل تزويد المدن اللبنانية بالماء والكهرباء . . ولكن هذا المشروع ، قوبل بالرفض التام وكان أشد المعارضين له السيد « ألفرد النقاش »(١) عندها طلب اليهود من حكومة الانتداب ، أن تطلق يدهم في فلسطين ، وضم جنوب لبنان الذي يجري به نهر الليطانى .

وهـذا اليهـودي « لـوذرميلك  $^{(7)}$  يصـدر كتـابـه المعـروف « فلسـطين أرض الميعـاد  $^{(7)}$  عـام  $^{(7)}$  م  $^{(7)}$  مياه فلسطيل  $^{(7)}$  والمياه المجاورة لها وخلاصته  $^{(7)}$ 

- ١ \_ الاستيلاء على نهر الأردن .
- ٢ \_ تجفيف بحيرة الحولة واستغلال أرضها في الزراعة .
- ٣ ـ الاستيلاء على نهر الليطاني ، وتحويله إلى أرض فلسطين الشمالية ، وهي أكثر انخفاضاً من الأراضي اللبنانية ، وإقامة بحيرة اصطناعية في سهل قرية «عرابة البطوف» في شمال

<sup>(</sup>١) أحد رؤساء الدولة اللبنانية .

<sup>(</sup>٢) لوذرميلك: مهندس أمريكي ، حضر إلى المنطقة عام ١٩٣٨ م بتكليف من وزير الزراعة الأمريكي ، ويعد رسول المياه بالنسبة لليهود ، نظراً لمنطقية المشاريع التي طرحها ، وإمكانية تنفيذها حتى إن بعض المشاريع التي طرحها نفذت فعلاً مثل (١ و٢ و٤) ، والمشروع (٣ و ٥) في طور التنفيذ .

- مدينة الناصرة الفلسطينية ، تمهيداً لمد شبكة أقنية لنقل الفائض إلى النقب .
- ٤ ـ ضرورة استثمار صحراء النقب ، والمناطق الجنوبية من فلسطين في الزراعة .
  - ٥ \_ إقامة قناة تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت .

وقد حالف اليهود الحظ ، عندما توفي الرئيس الأمريكي «روزفلت » في شهر نيسان من عام ١٩٤٥ م، واستلم الرئاسة نائبه «ترومان » المعروف بميوله لليهود .

فقد طلب «ترومان» في ١٩٤٥/٧/٣١ م من رئيس وزراء بريطانيا «كليمانت إتلي» السماح لمائة ألف يهودي، بالدخول إلى فلسطين . . . وتدخل لدى لجنة التقسيم فمنحت اليهود الأراضي الغنية بالثروة المائية . . .

وفعلاً ، قُسمت أرض فلسطين عام ١٩٤٧ م ، ووافقت الأمم المتحدة على مشروع التقسيم ، في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٩ م بعد أن أوعز الرئيس الأمريكي «ترومان» بتأخير موعد الجلسة عدة أيام ، ليضغط على الدول المعارضة وتؤمَّن الأغلبية اللازمة للموافقة على قرار التقسيم . . .

ونص القرار ، على تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية مساحتها ١٤,٤ كم٢ ، وتشكل ٥٦٪ من المساحة العامة للبلاد ، وكان عدد اليهود الموجودين في فلسطين بتلك الفترة ١٠٠ ألف نسمة ، ودولة عربية ، تتوضع على مساحة ٣٤٪ من مساحة فلسطين ، مع العلم أن عدد العرب في تلك الفترة يزيد عن مليون نسمة ، ومنطقة دولية ، « القدس » بالإضافة إلى « بيت ساحور » وبيت لحم \_ بلدية القدس .

وتقع حدود الدولة اليهودية المنشودة ، نتيجة التقسيم عام ١٩٤٧ م ، من منطقة منابع نهر الأردن شمالاً ، حتى جنوب بحيرة طبريا ، وعلى امتداد نهر الأردن والجليل الشرقي ، ومرج ابن عامر والشريط الساحلي الممتد من جنوب عكا ، حتى منطقة أسدود ، التي تبعد مسافة ٤٥ كم من غزة شمالاً ، وكامل أرض صحراء النقب ، عدا مدينة بئر سبع . . . ولكن هذا لم يرض مطامع اليهود ويحقق الهدف المنشود . ويعود ذلك للظروف الدولية (۱) السائدة في تلك المنطقة ، والتي منعت إسرائيل أن

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أن المنطقة (سورية ، لبنان ، فلسطين ، الأردن ) كانت خاضعة للانتداب الفرنسي والبريطاني قبل عام ١٩٤٨ م ، وكل من الدولتين المنتدبتين حرصت على التمسك بمستعمراتها ، والإفادة من ثروات الأرض التي تستعمرها . لذلك عقدت اتفاقيات بين فرنسا بالوكالة عن « الأردن وفلسطين » وبريطانيا بالوكالة عن « الأردن وفلسطين » منها :

أ \_ معاهدة عام ١٩٢٠ م التي تنص المادة الثامنة منها: (يقوم فريق من التقنيين بتدقيق مياه الأردن الأعلى \_ الواقعة في سوريا \_ واليرموك وروافدهما . . . وفي ضوء هذا التدقيق تصدر الحكومة الفرنسية تعليماتها لاستغلال الفائض من المياه لمصلحة فلسطين ) .

كما أعطت هذه المعاهدة الأفضلية للبنان وسورية ، لاستخدام مياه الليطاني والحاصباني . . . وإعطاء الفائض لفلسطين .

ب \_ معاهدة عام ١٩٢٢ م والتي نصت المادة الرابعة منها: (إن =

تتمدد أكثر . . . ولكن لم يأت عام ١٩٤٨ م حتى أعلنت إسرائيل دولة ذات سيادة تضم فلسطين الإدارية « عدا القدس والضفة الغربية وقطاع غزة » بينما استولت على بعض القرى المجاورة لفلسطين ، والتي تقع في سوريا ولبنان ، مثل : (المنصورية صلحا ـ طربنجا . . . ) وشكلت حدود دولة الكيان الإسرائيلي لعام ١٩٤٨ م ، وذهب قرار التقسيم هباة .

الحقوق المكتسبة لسكان سورية ولبنان من مياه الأردن تبقى محفوظة ) .

ج \_ معاهدة عام ١٩٢٦ م التي أكدت على المعاهدتين السابقتين . ومن الملاحظ أن فرنسا كانت حريصة على مياه البلاد التي تحتلها ، بينما بريطانيا كانت تسعى للإفادة من الثروات المائية في سوريا ولبنان ، ونظراً لتطلعات فرنسا المستقبلية ، في سورية ولبنان خاصة ، أتت حدود كيان إسرائيل ، بعيدة عن المناطق التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا (سوريا ولبنان) .

### إسرائيل والمشكلة المائية من عام «١٩٤٨ م إلى ١٩٦٧ م»

بات من الواضح أهمية المياه في رسم حدود الكيان الإسرائيلي ، ودور خبراء الماء ، بتقرير الحدود المؤقتة لدولة إسرائيل المنزعومة «حدود ١٩٤٨م»، وهنذا ما أشار إليه الصهيوني « تيودور هرتزل » حين قال :

ولكن ، ما هي التبدُّلات التي طرأت على التفكير اليهودي ، تجاه المسألة المائية بعد عام ١٩٤٨ م ؟ .

من المفيد أن نقول: إن حكسومات الكيسان الإسرائيلي المتعاقبة قامت بتنظيم المسألة الماثية ، ونقلها من أطروحات الخبراء ومشاريعهم ، «الذين استقدمتهم الوكالة اليهودية قبل إعلان الدولة العبرية عام ١٩٤٨ م » أمثال: « روتنبرغ \_ إيونيدس(١) \_

<sup>(</sup>١) إيونيدس مهندس بريطاني ، شغل منصب مدير دائرة الأراضي في حكومة شرقي الأردن ، وضع مشروعاً لاستثمار مياه نهر اليرموك عام ١٩٣٩ م سماه « مشروع تقنية اليرموك » .

لاوذرميلك ، ومساعده جيمس هيس<sup>(١)</sup> . . . » إلى التطبيق العملى .

لذلك ، عملت على إصدار قوانين ناظمة لاستثمار الماء ، وهيأت الظروف المواتية ، لكي يستفيد اليهود ، وحدهم ، من أكبر كمية من المياه الموجودة في فلسطين . . . لذلك عمدت قوات الاحتلال إلى تقليص نسبة عدد القرى العربية من ١٠٠٪ إلى ٣٥٪ من المجموع الكلي لعدد قرى فلسطين ، وذلك بين عمامي ١٩٤٨ م و ١٩٦٣ م . وبالتالي ارتفعت المساحات المغتصبة من الأراضي العربية الزراعية إلى المنهم من الأرض التي كانت لدى العرب . . . مع الإشارة ، إلى أن القوانين الإسرائيلية ، عدت الأرض المتبقية لدى العرب أرضاً احتياطية لتغطية احتياجات المهاجرين الجدد مستقبلاً .

وانخفض استهلاك العرب من مياه الري إلى درجة قريبة من المحرمان الكلي ، فقد وصلت نسبة استهلاكهم من مياه الري إلى ، ٩٨ ، ١٪ من المجموع الكلي للمياه في فلسطين ، وبالتالي تحول العديد من المزارعين العرب إلى فلاحين أجراء في المستعمرات اليهودية ، بسبب تقلص مساحات الأرض المروية التي يملكونها نتيجة صدور قانون الأحكام العرفية عام ١٩٤٩ م ، الخاص باستملاك الأرض من قبل اليهود . وحوصر الفلاحون العرب ، في أراض فقيرة بالثروة الماثية ، وأصبحت زراعتهم بعلية ، مثل : الحبوب والزيتون الهرم .

<sup>(</sup>١) جيمس هيس: مهندس أمريكي ، استمر في تطوير الدراسة التي قدمها « لاوذرميلك » .

ونتيجة لتهجير ما يقارب مليون عربي في عام ١٩٤٨ م ، من أرضهم في فلسطين ، انخفضت نسبة السكان العرب في فلسطين إلى ١١٪ من المجموع الكلي » عرب ويهود » ، وبقيت أملاك المهجرين ، وأرضهم ، ومشاريعهم الماثية ، مشاعاً حتى صدر قانون عد الموارد الماثية ملكية عامة ، وذلك عام ١٩٤٩ م ، وكلفت « إدارة الأملاك العربية » ، المؤسسة عام ١٩٤٨ م ، باستثمار المشاريع الماثية ، بالإضافة للأملاك العربية الأخرى . بينما صدر في عام ١٩٥٠ م « قانون أملاك الغائبين » الذي أعطى الحق لكل يهودي أن يتملك قطعة أرض ، من الأراضي العربية التي هجرها أصحابها . وفي عام ١٩٥٣ م صدر « قانون حيازة الأرض » مضمونه كل يهودي استغل قطعة أرض تملك له . . .

إن ترتيب البيت اليه ودي في فلسطين ، لم يمنع مفكري اليهودية من الاهتمام أكثر فأكثر بالمسألة المائية . . . وقد لعب الصهيوني « دافيد بن غوريون » دوراً كبيراً في تنظيم القضايا المائية ، وكلف معهد الدراسات الاستراتيجية بدراسة المسألة المائية ، وخطب بالمحتفلين بذكرى إعلان الكيان الإسرائيلي دولة عام ١٩٥٥ م قائلاً :

(إننا نخوض مع العرب معركة المياه ، وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل ، فإذا لم نربح هذه المعركة كأننا لم نفعل شيئاً ) .

إنها طبول الحرب تدق من جديد ، لتأخذ المعركة المائية شكلًا أكثر تنظيماً واحترافاً . . .

فقد صدر قانون المياه الإسرائيلي ، لعام ١٩٥٩ م ، الذي

أعطى الجهاز الحكومي ، المعنى بالمياه ، طابعاً أكثر تخصصاً . . . حيث تهتم بالمسألة المائية في إسرائيل ، ثلاث جهات أساسية هي :

- ۱ \_ لجنة المياه: وتعد من أقدم المؤسسات المائية بعد إعلان دولة الكيان الإسرائيلي بتاريخ ١٩٤٨/٥/١٤ م .
- ٢ مؤسسة نحال: متخصصة بالتخطيط المائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المائية المستقبلية، والبحث عن المصادر المائية الجديدة، وقد أسست عام ١٩٥٢م، ويساهم في رأس مالها الصندوق القومي اليهودي بنسبة ويساهم في رأس الههودية العالمية نسبة ٢٤٪، والوكالة اليهودية العالمية نسبة ٢٤٪، والحكومة الإسرائيلية بنسبة ٢٥٪.
- ٣ مؤسسة مكوروت: وتساهم في تنفيذ ومتابعة المشاريع المائية المخططة من قبل مؤسسة نحال ، وتقوم بتنظيم عملية استهلاك المياه ، ومنع أي ترخيص لحفر الأبار إلا عن طريقها ، أو استغلال مياه السدود والأنهر . . . ويساهم في رأس مالها الصندوق القومي اليهودي ، والوكالة اليهودية بنسبة ٣٣٪ لكل منهما ، ونسبة ٣٤٪ من رأس مال هذه الشركة تدفعه الحكومة الإسرائيلية .

ويسرتبط عمل المؤسسات(١) المائية « لجنة المياه - نحال -

<sup>(</sup>۱) يدكر أن هذه المؤسسات ليست معنية بتأمين المياه للعرب بل « فقط لليهود » حيث ليست هناك مؤسسة أو هيئة تعتني بالمسألة المائية العربية ، تقدم للحاكم العسكري في مناطقها ، للحصول على ترحيص حفر بثر للشرب لا أكثر . . . . ...

مكوروت » مع عمل وزارة الزراعة ، ووزارة المالية ، ووزارة المالية ، ووزارة الدفاع ، ومعهد الدراسات الاستراتيجية . . لأن الكثير من المشاريع المائية التي ترغب المؤسسات المائية بتنفيذها يتطلب عمليات عسكرية ، ونفقات مالية ودراسات اقتصادية ـ تخصصية ـ لنتائج أي مشروع يطرح ، كون هذه المشاريع لا يتعلق تنفيذها بالخدمات المائية ، بل يتخطاها إلى مسألة المساس بالأمن القومي الإسرائيلي . . .

هذا على المستوى المحلي « داخل إسرائيل » . أما خارجياً فيرتبط عمل المؤسسات المائية مع الصندوق القومي اليهودي ، والوكالة اليهودية العالمية كونهما مموِّلْين رئيسيَّين للمؤسسات المائية ، كما أن أي مشروع مائي لا تقتصر فائدته على يهود إسرائيل ، بل يجب أن ينعكس إيجاباً على أي يهودي وافد ، إلى فلسطين لاحقاً ، لأن الصندوق القومي اليهودي يمثل توجهات وطموح يهود الشتات ، بالعودة إلى أرض الميعاد ، فهو معني بتوفير مصادر مائية لليهود اللين يرغبون في الهجرة إلى فلسطين قبل أن يهاجروا بكثير . . . مما بتطلب تنظيم المؤسسات المائية ، ووضعها ضمن أطر إدارية تنظمها قوانين رسمية ، تجعلها مؤسسات فاعلة قامت بالعديد من المشاريع المائية الحديثة (۱)

<sup>=</sup> والحاكم يرفع الموضوع إلى مؤسسة نحال للدراسة ، مرفقاً بتقرير أمي . . . كل دلك لأن المادة الثالثة ، من قانون المياه ، حددت الجهات التي تقوم المؤسسات الماثية مخدمتها « الوسط اليهودي فقط » .

<sup>(</sup>١) من هذه المشاريع ، تنفيذ خطة السنوات العشر للتنمية الماثية والـذي =

بغاية استغلال أمثل للثروة المائية ، وساهمت باستقرار المهاجرين اليهود وتوطينهم . . . فقد ازداد عدد الآبار الارتوازية ، الخاصة بالمستعمرات اليهسودية ، من ١٤٠٠ بئسر عام ١٩٤٨ م إلى ٢٣٣٠ بثراً عام ١٩٥٨ م ، إلى ٢٠٠٠ بئسر عام ١٩٧٩ م ، كسل ذلك انعكس إيجابياً على التطلعات المستقبلية المعيشية للمستوطن الإسرائيلي(١) . . .

والآن ماذا عن المشاريع المائية المطروحة في هذه الفترة « ١٩٤٨ ماذا عن المشاريع المائية المطروحة في هذه الفترة

إن انشغال المؤسسات المائية في إسرائيل ، بتأمين المياه

يتركز في ثلاث خطوات رئيسية وهي :

أ \_ الاستمرار في المشاريع الماثية البسيطة مثل حفر الآبار . . .

ب ـ تجفيف الحولة ، وتوفير مياه نهر الأردن لزراعتها .

جد \_ تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب بعد نقلها إلى خرزان « سهل البطوف » بواسطة قناة طولها ١٤٠ كم .

وقد تم إنجاز المشروع (ب) ، والمشروع (جـ) الذي انتهى العمل في المرحلة الثانية منه عام ١٩٦٢ م .

ومن المشاريع الهامة أيضاً ، مشروع المياه القطري وهو من أهر المشاريع المنفذة حيث غذّى الدلاد بشبكة من الخطوط والقنوات المائية ، ساهمت بتوازن توزيع المياه ، بين شمال فلسطين ، وشماله الشرقي ، وجنوبها

(۱) استفاد اليهود من حالة التخلف المفروضة على الفلاح العربي الفلسطيني قبل عام ١٩٤٨م سبب الحصار العلمي . . . وإهما الأرض لأن أغلبها يعود للإقطاع . . . مما جعل الشروة الماثية في فلسطين غير مستثمرة بالشكل الأمثل (بكر) .

لليهود ، وتنفيذ شبكة مياه ، وضعت فيها خبرات عالمية وتقنية حديثة لتحقيق أكبر خدمة مائية ممكنة ، تتماشى مع دولة ذات تطلعات صناعية وزراعية كبيرة . . . لم يمنعها من التفكير بدراسة الوضع المائي للدول العربية المجاورة لفلسطين ووضع خطط طموحة ، بعيدة عن التوقيع أو التخمين والتنجيم . . . للسيطرة على مصادر المياه خارج فلسطين . . .

ولو قرأ العرب المشاريع المائية المتعلق تنفيذها بالسيطرة على مصادر المياه خارج فلسطين ، قراءة واعية مسؤولة ، لما حدث الذي حدث . . . ولو أمعنا النظر أكثر ، بالدراسات التي قدمها فنيو المياه ، الـذين قدموا إلى المنطقة ، لوجـدنا فيهـا الكثير ولوضعنا ١٠٠ سؤال وسؤال حولها لأن أية دراسة تقدم بها هؤلاء الفنيون « رغم أن بعضهم يأخذون أجورهم من العرب » تخرج بالنتيجة مفيدة لإسرائيل !!؟... مثل مشروع « مردوخ ماكدونالد» عام ١٩٥١م. ومشروع «مليزبانجر» عام ۱۹۵۲ م ، ومشروع « شارلز ماین » عام ۱۹۵۳ م ، حیث تعاقدت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ، التابعة للأمم المتحدة ، مع شركة « شارلز ماين » للمشاريع الماثية ، لدراسة وتنفيذ مشروع الفلسطينيين ، الموجودين في الأردن ، تساهم الوكالة بتمويله . وبالفعل تقدمت شركة « شارلز ماين » بدراسة مشروع إقامة سد على نهر اليرموك ، لتخزين ٥٠٠ مليون متر مكعب من الماء ، ولكن عاد رئيس وكالة الغوث وتراجع عن قرار تمويل المشروع ، وطلب إقامة مشروع مائي يخدم سكان المنطقة « عـرباً ويهـوداً » وكأن وكالة الغوث معنية بالإنفاق على اليهود أيضاً . . .

ومن الجدير بالذكر ، أن الأمم المتحدة كان لها دور في مساعدة إسرائيل ، على سرقه المياه والأرض العربية « نظراً للتأثير القوي لبعض الدول عليها . . . » فمن لجنة التقسيم إلى الاعتراف بوجود إسرائيل ، إلى عدم متابعة تنفيذ مضمون الفقرة (١١) ، من قرار الأمم المتحدة رقم (١٩٤) لعام ١٩٤٨ م الخاص بالسماح للعرب بالعودة إلى فلسطين ، إلى تشكيل وكالة الغوث بتاريخ ١٩٤٩/٨/٨ م بغاية تسهبل إقامة الفلسطينيين خارج فلسطين ، إلى لجنة التوفيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٩ م ، برئاسة السيد « غوردن كلاب » ، التي اقترحت على لبنان تقديم ما يعادل سبعة أثمان مياه نهر الليطاني ، إلى إسرائيل ، لأن إسرائيل لم تكن راضية بحدود ١٩٤٨ م ، وتتطلع إلى حدود يقع نهر الليطاني ضمنها ، وإلى إصدار قرار الدمج الذي نصت عليه الففرة الثالثة من القرار رقم (١٣٥) (٦) لعام ١٩٥٢ م: « دميج الشعب الفلسطيني مع الشعب الأردني . . . » ، إلى بقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمال الأمم المتحدة إلى اليوم دون حل رغم تنامي هله القضية وتشعبها . . .

ويعد مشروع «أريل جونستون » ١٩٥٣ م إلى ١٩٥٥ م من أخطر المشاريع المائية المطروحة قبل عام ١٩٦٧ م ، حيث تقدم جونستون(١) ، بمشروع سماه «مشروع الإنماء الموحد » إلى

<sup>(</sup>١) عام ١٩٥٢ م تعاقدت « وكالة إغاثة اللاجئين » مع إدارة « وادي التنسي » لدراسة مشاريع ماثية تقام في المنطقة بغاية توطين اللاجئين الفلسطينيين =

حكومات «مصر(۱)، سورية، لبنان، الأردن» بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي، والغاية منه تخزين مياه نهر الأردن في بحيرة طبريا، وجرّ مياه الليطاني، إلى شمال فلسطين . . . وقد شكلت لجنة عربية «سورية لبنانية لرادنية» للدراسة هذا المشروع، وكان من أعضائها عن الجانب السوري المهندس «جورج كتن»، مدير شؤون الكهرباء في سورية، والمهندس «كاظم الجزار» أمين عام الأشغال والمواصلات، والمهندس «صبحي المظلوم» مدير الري والقوى المائية . . .

وبعد دراسة المشروع من الجانب السوري ، تقرر رفض المشروع لأسباب سنعرضها لاحقاً .

أما الجانب اللبناني ، فقد عرض تقرير اللجنة المشتركة لدراسة المشروع على مجلس النواب اللبناني لأخذ القرار ، وبعد دراسته أصدر المجلس بياناً بالإجماع تلاه السبد عادل عسيران ، رئيس المجلس ، بتاريخ ٢٦/٧/٢٦ م يحظر على الحكومة اللبنانية ، عقد أي اتفاق أو معاهدة من شأنها تبديد أو مشاركة الغير بالمياه اللبنانية . . .

<sup>=</sup> في الأردن ، وبعد أن أعدت الدراسة المتعاقد عليها ، كلف الرئيس الأمريكي « أيزنهاور » السيد « جونستون » بتقديم المشروع للحكومات العربية المعنية ، وبدوره حضر « جونستون » إلى المنطقة في شهر تشريل الأول من عام ١٩٥٣ م .

<sup>(</sup>۱) ليس لمصر أية عملاقة بالمشروع ، ولكن الغماية من إشراكها بمدراسة المشروع ، التأثير على الدول العربية الأخرى ، لأن مصر كانت بحاجة ماسة لبناء السد العالى ، وتمرير هدا المشروع هو الثمن .

نعود لمشروع «جونستون»، الذي يُعَدُّ امتداداً لمشروع «للوذرميلك»، لنستعرض نتائج هذا المشروع على الصعيد الاقتصادي والسياسي والديني:

- ١ المشروع بمياه عربية ولكن فوائده تعود إلى إسرائيل .
- ٢ ـ المشروع يحرم سورية من إرواء حوالي ثلاثين ألف دونم ،
  من الأراضي الـزراعية ، من مياه اليرمـوك ، ويحرمها من
  الاستفادة من مياه نهر بانياس .
- ٣- تصحير الأرض العربية ، وذلك عن طريق حرمانها من جزء كبير من مياهها ، حيث نص المشروع على جر • ٤ مليون م ٥ من مياه الليطاني ، وتحويل ٤٠ مليون م ٥ من مياه الحاصباني ، والدان ، وبانياس ، وجرها بواسطة أقنية مزودة بمحركات «شافطة دافعة » إلى الأرض المحتلة ، لبستنة صحراء النقب وإسكانها ، كذلك تحويل المحتلة ، لبستنة صحراء النقب وإسكانها ، كذلك تحويل ١٠٠ مليون م ٥ من مياه نهر الأردن (١) لصالح الأراضي الواقعة تحت الاحتلال .

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أن نهر الأردن يتألف من ثلاثة منابع رئيسية وهي : (الدان ـ ينبع من تل القاضي في الأراضي المحتلة. نهر بانياس ـ ينبع من مغارة كلسية في بلدة بانياس في الجولان السورية الحاصباي ـ ينبع من جنوب بلدة حاصبيا في لبنان). وتلتقي هذه الينابيع الثلاثة عند مدخل وادي الأردن « منطقة الحولة » ويسير النهر بعدها مسافة ١٥ كم ليصب في بحيرة طبريا . وبعد أن يخرج منها ينحدر عبر سهل بيسان ليلتقي بعد خروجه من بحيرة طبريا بـ ٦ كم بنهر اليرموك الذي يرفده من الجهة الشرقية .

- إن السيطرة على الأراضي العربية المجاورة لـ الأراضي المحتلة في فلسطين عام ١٩٤٨ م، يحتاج إلى كتلة بشرية كبيرة ، وهذا لا يتم بنقل اليهود من الشتات وتكديسهم في فلسطين ، عاطلين عن العمل مستهلكين ، بل بإيجاد فرص عمل لهم أولاً ، والزراعة توفر لهم ذلك ، وتساعد في خلق عوامل طبيعية وحيوية لاستمرار قيام دولة الكيان الإسرائيلي .
- ٥ \_ إيجاد قناة اتصال بين اليهود والعرب ، وبالتالي خرق الحصار التبادلي والاقتصادي المفروض على إسرائيل ، وبكلام أدق قد يتطور هذا المشروع من مشروع مائي ، إلى علاقة سياسية .
- ٦- إن للمشروع انعكاسات دينية ؛ فهو من جانب يحقق أملاً روحياً وغاية توراتية يريد أن يحققها اليهود . . بينما يمشل خطراً على المقدسات المسيحية الموجودة على شواطىء « بحيرة طبريا » والمستهدفة منذ طرح مشروع « أيونيوس » الخاص باستعمال بحيرة طبريا كخزان مائي يستوعب مياه نهر اليرموك ، وقد أشار تقرير لجنة التقسيم لعام ١٩٣٨ م إلى خطورة هذه المسألة بقوله :

« إن العواطف الدينية المسيحية لتمتعض امتعاضاً شديداً ، إذا بلغ المستوى الأعلى لمياه بحيرة الجليل ، عند إقفال تصريف المياه ، حيث يطفو على الأماكن المتصلة اتصالاً وثيقاً بالدين المسيحي . . . » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٨ من التقرير المذكور .

إن إخفاق المشاريع المائية المتعلق تنفيذها بالمياه الموجودة خارج حدود ١٩٤٨ م دفع المعنيين بالمسألة المائية في إسرائيل إلى وضع استراتيجية حديدة للمسألة المائية تتركز في أمرين .

الأول: الاعنماد على مخزون المياه في فلسطين ، حدود ١٩٤٨ م ، والاستغلال الأمثل لها ريثما يحين تنفيذ الأمر الثاني .

الثاني: أدرك الصهاينة صعوبة قيام أي مشروع بالتعاون(١) مع العرب يؤدي إلى فائدة مائية لإسرائيل ، ولذلك ركز الصهاينة على إيجاد ظروف سياسية وعسكرية بغاية سحب الورقة المائية من يد الدول العربية .

أما لجهة اسنغلال الموارد المائية في فلسطين حدود ١٩٤٨ م فقد وضعت دراسات لتقنين استهلاك المياه ، عن طريق استخدام

<sup>(</sup>۱) إن الرد العربي على المشاريع المائية المشتركة مع إسرائيل ، كان البرفض دوماً . . . ولم يكن القسرار العربي على مستسوى التحدي الإسرائيلي ، لجهة استغلال المياه العربية وحرمان إسرائيل منها . . فتخبطت معالجة هذه التحديات ، بين قرارات تتخذ ، وعراقيل تمنع تنفيذها . فعشية مؤتمر القمة العربية الأول عام ١٩٦٤ م قرر المجتمعون تنفيذ بعض المشاريع المائية في سورية ولبنان والأردن ، بغاية استثمار مياه نهر الأردن والليطاني واليرموك . وقرر المؤتمر :

إقامة سد على نهر البرموك في موقع « الخيبة » لتخزيل ٢٠٠ مليون م وإقامة قناة عبر الأراضي السورية ، لتلتقي مع وادي الرقاد \_ أحد الأودية التي تصب في بهر البرموك \_ ولكن فات الجميع الخطر المتربص على الحدود ، من قبل إسرائيل ، التي ضربت المعدات والآليات التي حضرت لتنفيذ المشروع

طرق ري أقل استهلاكاً للمياه ، وأكثر مردوداً مثل البري بالتنقيط والرذاذ ، وتصفية المجاري وتنقيتها وتحويلها من جديد لسقاية المزروعات . كل هذه الطرق وغيرها ساهمت بتخفيض ضئيل لاستهلاك المياه الجوفية من ٢,١ مليار متر مكعب إلى ١,١ مليار منسر مكعب سنوياً . كما فرض حصار مائي ، على العرب الموجودين في فلسطين ، حيث تحول العديد من اليهود إلى تجار ماء يبيعون العرب المياه ، وبأسعار مرتفعة ، وقد قدر استهلاك الشخص الإسرائيلي من المياه ، بعشرة أمثال استهلاك المواطن العربي . . . .

ونظراً لتمسك عرب فلسطين ، بارضهم وجذورهم ، فقد أخذوا يسقون بساتينهم المنزلية بمياه الشرب ذات الكلفة العالية ، وبعضهم ينقل مياه الشرب إلى الحقول القريبة ، ولكن حتى هذه الطريقة حاصرها اليهود ، فقررت لجنة المياه رفع سعر المتر المكعب من المياه ، حيث يباع للعرب بـ ٩٠ أغورة ، بينما يباع للمستوطن اليهودي بـ ٢٠ أغورة !!؟ كما قامت شركات أمريكية إسرائيلية بحفر الأبار بأعماق كبيرة بلغت أحياناً ٩٠٠ م بالقرب من الحدود العربية ، بغاية استهلاك مياه أكثر من الأحواض المائية المشتركة بين فلسطيل والدول العربية المجاورة .

وهكذا تستخدم إسرائيل التقنية العلمية في سرقة المياه العربية من الأرض العربية قبل احتلالها بكثير !!؟ .

أما بخصوص سحب الورقة المائية من اليد العربية ، فقد فعلت إسرائيل الكثبر . فعشية إعلان مؤتمر القمة العربية عن تخصيص الاعتمادات المالية ، لتنفيذ بعض المشاريع

المائية . . . قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة مالية قدرها مائة وخمسين مليون دولار ، على شكل مضخات وأنابيب مياه لدعم مشروع سرقة مياه نهر الأردن وجرها إلى النقب .

#### والخلاصة:

إن كل الإجراءات المتخذة لتقنين استهلاك المياه لأغراض الشرب والزراعة في إسرائيل ، لم يحد من الأزمة المائية الخانقة والمتزايدة التي عاشها الكيان الإسرائيلي قبل عام ١٩٤٨ م ويعود ذلك لسببين :

١ - حدودية موارد فلسطين المائية وزيادة الهجرة اليهودية إليها
 ٢ - عقم محاولة إيجاد صيغة تعاون مائي مع الدول العربية .

كل هذه الأسباب كانت من أهم دوافع عدوان حزيران 197٧ م، على الدول العربية .

# نتائج عدوان ۱۹۲۷ م على صعيد المسألة المائية

نتيجة عدوان حزيران ١٩٦٧ م خسر العرب أرضاً غالية تقدر مساحتها بثلاثة أضعاف مساحة فلسطين . . . فقد احتلت إسرائيل قطاع غزة وسيناء على الجبهة المصرية ، بينما احتلت الضفة الغربية والقدس على الجبهة الأردنية ، ومنطقة الجولان على الجبهة السورية (١) . وكان لهذا العدوان نتائج على صعيد المسألة المائية إيجابية بالنسبة لإسرائيل وسلبية جداً بالنسبة للعرب . . .

(۱) المسلاحظ هنا أن إسرائيل لم تحتل أراضي الجنوب اللبناني في هده الحرب، رغم أنها ساقطة عسكرياً . . . يعود ذلك إلى رغبة إسرائيل، توجيه صربة قويه إلى الدول العربية الأخرى « سوريا، مصر، الأردن » واحتلال أكبر مساحة من أرضها ، لأن هذه الدول قد تشكل قوة في المستقبل تجعل عملية تنفيذ عدوان مشل عدوان ١٩٦٧ م أمراً مستحيلاً . . . وهناك عامل آخر وهو دور فرنسا ، التي تعد نفسها وصية على لبنان ، وبذات الوقت كانت فرنسا المسلح الأول في حرب على لبنان ، وبذات الوقت كانت فرنسا المسلح الأول في حرب مشارل ديغول » ضم جنوب لبنان إلى إسرائيل حين قال : (أمنيتي في المستقبل جعل الليطاني حدود إسرائيل الشمالية) .

## نتائج عدوان ١٩٦٧ م بالنسبة لإسرائيل :

#### أ ـ على صعيد احتلال الضفة الغربية:

- ١ إن احتلال الضفة الغربية خلق لإسرائيل مخزوناً مائياً جديداً يقدر بـ ١٥٠ مليون م٣، من المياه الجوفية والينابيع . . .
  نجحت إسرائيل بسرقة ٤٨٥ مليون م٣ منها سنوياً .
- ٢ ـ رسمت حدود جديدة جعلت العوائد المائية لنهر الأردن كلها لصالح إسرائيل ، نظراً لأن الضفة الغربية أكثر انخفاضاً من الضفة الشرقية ، التي يسيطر عليها الأردن ، وبالتالي تجد سهولة في استخدام المياه . . .
- ٣ سيطرت إسرائيل على جزء من منطقة الأغسوار الغنية
  بالمزروعات الباكورية ذات المردود الاقتصادي المرتفع . . .
- إصبح نهر الأردن يشكل مانعاً مائياً وخطاً فاصلاً بين الضفة الشرقية والغربية . . . وبالإضافة للنتائج السابقة ، أصبحت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي ، وهذا يعني تحقيق حلم من أحلام بني إسرائيل . . .

#### ب \_ على صعيد احتلال الجولان السورية :

١ سيطرت إسرائيل على منطقة غرب القنيطرة « الجولان » التي تقع عند مفترف أربع دول «ساوريا، لبنان، فلسطين، الأردن » ومحاطة بمصادر مائية كبيرة مثل وادي « الرقاد » أو « الركاد » شرقاً ، ووادي الأردن وبحيرة طبريا غرباً ، ووادي اليرموك ، الذي يفصل الجولان عن شرقي الأردن جنوباً ، وجبال الشيخ التي تفصل لبنان عن سوريا شمالاً .

- ٢ تعد منطقة الجولان منطقة زراعية جيدة ، ويوجد فيها وفرة مائية ومطرية ، وقد بلغ المتوسط السنوي للأمطار فيها
  ٤٩٧ ملم ، ويشبه مناخها مناخ المناطق الساحلية لجهة معدل الأمطار والرطوبة . . .
- ٣- أمَّن لإسرائيل السيطرة على حوض الأردن الأعلى والبالغ مساحته ٩٣٠٠ كم٢، والذي يحوي مخزوناً مائياً قدره ٩٠٠ مليون م٣، كذلك أضحى ٩٥٪ من أجزاء نهر الأردن، من المنبع إلى المصب، بيد إسرائيل.
- غنى المنطقة بالغدران والوديان ، التي تمتلىء بالأمطار الشتوية ، ويعزز غزارتها ذوبان الثلوج في فصل الربيع ، وأحياناً تستمر عملية ذوبان الثلوج حتى الأشهر الأولى من فصل الصيف . . . مما يستدعي إقامة سدود على هذه الوديان تؤمن السقاية لبعض المزروعات الصيفية .

بالإضافة إلى المسألة المائية ، تشكل أرض الجولان مانعاً طبيعياً مفيداً من الناحية العسكرية ، حيث يبلغ ارتفاع هضبة الجولان ١٢٠٠ م ، بالإضافة إلى التلال العديدة الموجودة في هذه المنطقة ، مثل : «تل أبو الندى، تل العسرام، تل أبو الخنازير، تل يوسف . . . » ، كلها تشكل خطوطاً دفاعية طبيعية ، وتؤمن مساحة رؤية « رصد » كبيرة .

# الآثار السلبية لعدوان حزيران ١٩٦٧ م على العرب

#### أ\_ احتىلال الجولان:

أَفْقَدَ سوريا جزءاً غالياً من أرضها يعادل ١٪ من المساحة الكلية لسوريا .

شرد عدداً كبيراً من سكان الجولان يقدر بـ ١٠٠ ألف نسمة . أفقدنا مخزوناً مائياً يعادل ١٤٪ من المخزون المائي السوري(١) ، عدا مياه نهر الفرات .

أوقع شريحة من شعبنا تحت الاحتلال لا تدع فرصة أو مناسبة إلا وتعبر عن صدق ولائها إلى الوطن الأم ، وتعبر عن شهامتها وشموخ المجد العربي في نفوس أبنائها .

## ب ـ احتلال الضفة الغربية والقطاع :

إن المعاناة التي يعيشها شعبنا في الضفة والقطاع كبيرة جداً ، وهم يقدمون كل يوم تضحيات تزيد بكثير عن طاقاتهم . . . وإذا يدفعهم إلى ذلك حبهم لأرضهم ودينهم وانتمائهم . . . وإذا استعرضنا المعاناة التي يعيشها شعبنا في الضفة والقطاع ، أدركنا

<sup>(</sup>١) انظر السلسلة القومية ١٢ إقليم الجولان ـ تأليف د . صفوح خير .

ضرورة دعم أهلنا في الأرض المحتلة . . . ونحن هنا سنستعرض المعاناة الماثية لأهلنا في الضفة والقطاع ، وما يتعلق بها :

قبل عام ١٩٦٧ م كانت مؤسسة مياه الضفة الغربية ، هي المسؤولة عن الخدمات الماثبة في الضفة الغربية ، وبعد احتلال إسرائيل للضفة ، بشهرين فقط ، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار رقم (٩٥) مضمونه تكليف الحاكم العسكري الإسرائيلي بمراقبة استهلاك المياه في الوسط العربي . . . وبتاريخ ١٩٨٢/٨/١ م(١) أصدرت حكومة الكيان الإسرائيلي قرارها القاضى بالاستيلاء على مؤسسة مياه الضفة الغربية وتكليف مؤسسة « ميكروت » بإدارة الشؤون المائية في الضفة الغربية . . . وهكذا أصبح القرار الماثى في الضفة ، بيد المحتلين اليهود ، وبدأت « ميكروت » بنشاطات مائية ، بغاية سرقة المياه العربية ، وحرمان أصحابها منها . . . ومن المعلوم أن مخزون المياه في الضفة الغربية يقدر بـ ٢٥٦٥٠) مليون م٣ . . . يستهلك العرب من هذا المخزون حوالي ١٢٠ مليون م٣، ويحاول العدو استغلال الباقي وتخفيض كمية الاستهلاك للعرب إلى أقل من ١٠٠ مليون م٣ سنوياً ، حيث تمنع إسرائيل التحــريش والتشجير في المناطق العربية ، وتجبر العرب على زراعة الحبوب « بعل » بغاية المحافظة على المخزون الجوفي لصالح إسرائيل،

<sup>(</sup>١) راجع محلة الهدف ، العدد (٩٦٦) .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ هنا أن مياه الصفة الغربية وحدها تعادل ٤١٪ من مخزوں مياه فلسطين .

وتستخدم إسرائيل التقنية في استغلال المياه الجوفية لصالحها . فقبل عام ١٩٨٢ م قام الكيان الصهيوني بحفر ٢٩ بئراً ارتوازية في الضفة الغربية تضخ نصف كمية المياه التي تضخها الآبار العربية مجتمعة وعددها ٣١٤ بئراً (١) .

وفي عام ١٩٨٧ م قامت مؤسسة « ميكروت » ، بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية « مورياه » (٢) ، بشق قنوات مائية من قسرية « تقوع » ، قضاء بيت لحم ، لتصل إلى المستوطنات الصهيونية المقامة على أرض « السواحل الشرقية » تمهيداً لحفر عدد من آبار المياه في منطقة « بيت لحم » كونها تقع فوق حوض مائي كبير يشكل أكبر مخزون مائي جوفي في الضفة الغربية . . . وبالفعل باشرت إسرائيل بحفر بئر ماء بعمق يصل إلى • • ٩ م وبقطر هما ويعطي ١٨ مليون م سنوياً ، مما أدى إلى انخفاض غزارة المياه في الأبار المجاورة وخاصة في منطقة بيت لحم (٢) ، مما المياه في الأبار المجاورة وخاصة في منطقة بيت لحم (٢) ، مما

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب سكان فلسطين ـ ديموغرافياً وجغرافياً ـ تأليف د . عبد القادر صالح ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) راجع جريدة الوطن ، ١٩٨٧/٩/٧ م .

<sup>(</sup>٣) إن التركيز على مدينة بيت لحم وبيت ساحور بالدات من قبل قوات الاحتلال سببه العداء الشامل الذي يحمله اليهود لكل من هو غير يهودي وخاصة المسيحيين منهم ، فالهجمة على المسيحيين الفلسطيييس كبيرة حداً ، لأن وحودهم ومعاناتهم في فلسطين ، يسبب الإحراج لقادة الغرب أمام الرأي العام الأوروبي . . . لذلك عمدت إسرائيل ، بالتواطؤ مع منظمات مسيحية متعاملة معها في الغرب مثل و منظمة السفارة المسيحية العالمية والدهرين . . ، على تهجير المسيحيين من =

دفع رئيس بلدية بيت لحم السيد « إلياس فريج » أن يطلق نداءً لإنقاذ المدينة من خطر العطش حين قال :

( إن الواجب القومي والوطني يحتم علينا أن نتحرك على مختلف المستويات لمنع الخطر الجديد . . . لأنه بدون ماء لن نستطيع العيش ) .

إن المعركة المائية ، « معركة العطش » ، ضد أهلنا في الضفة والقطاع مستمرة ، ولا بديل لإسرائيل عنها ، لأن إسرائيل «حدود ١٩٤٨ » تعاني من نقص كبير في المياه ، يضاف إلى

فلسطين ، وتسهيل استقبالهم في الغرب . . ومدينة « بيت لحم » تلك ، المدينة المقدسة ، عانت ما عانت من اليهود ، مما أدى إلى انخفاض بسبة عدد المسيحيين فيها إلى ٢٠٪ من عدد سكان المدينة ، بعد أن كانت نسبتهم تساوي ٩٠٪ ، كل ذلك لأن إسرائيل تعمل على تهجير المسيحيين من أرض المسيح ؟!! على مرأى الغرب ومسمعه وكأن مسيحيي فلسطين لا يشكلون عناصر من المجموعة البشرية عامة والمجموعة المسيحية خاصة . .

فبينما المستوطنون اليهود يحتلون بناء مصح القديس « مار يسوحنا » في القدس وبطريارك القدس يهان ويضرب على مرأى كل البشر « عندما حاول إزالة بجمة داوود عن بات المصبح » . أصدر الكونغرس الأميركي ، في الشهر الرابع من عام ١٩٩٠ م ، قراراً يعد القدس عاصمة أبدية لإسرائيل . . . ومن المفارقات العجية أبني وحدت لدى مطالعتي لتاريح الفتح الإسلامي للقدس أن بطريبارك القدس صوفروبيوس قد وقع معاهدة مع الخليفة عمر بن الخطاب تعهد بموجبها الخليفة عمر بدالسكن مع نصارى القدس !!؟

ذلك المستوطنات التي أخذت تقام هنا وهناك ، والألوف المؤلفة من المهاجرين اليهود ، الذين ينتظرون الحضور إلى فلسطين ، الأمر الذي يتطلب موارد مائية إضافية . . . وقد عبر «مائير بن مائير » ـ مدير مؤسسة ميكروت ـ عام ١٩٨٠ م عن حجم الضائقة المائية المتوقع أن تعاني منها إسرائيل ، بقوله : (إن حاجة إسرائيل للمياه حتى نهاية القرن الحالي ستتطلب زيادة قدرها إسرائيل للميون م إضافة لما تستهلكه الأن) .

وذكر معهد « ورلد ووتش » المهتم بالبيئة في تقريره لعام ١٩٨٧ ، أن إسرائيل تستعمل ما نسبته ٩٥٪ من مصادر المياه المسوجودة في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ م ، أي الضفة والقطاع والجولان ، والزيادة المطردة في عدد المهاجرين اليهود(١) والتي يقابلها زيادة في عدد السكان العرب سيؤدي إلى مواجهة حتمية هدفها الماء لا أكثر . إذاً فمعركة المياه لا بد آتية .

إن انخفاض نسبة استهلاك العرب للمياه « شرب وزراعة » في الضفة الغربية إلى ٢٠٪ من مياه الضفة الغربية ، بسبب إصرار إسرائيل على منع العرب من استغلال مياههم . . . ومنع المزارعين العرب من حفر آبار جديدة لأغراض زراعية ، وحفر سلطات الاحتلال للآبار العميقة بجوار الآبار العربية ومنع صيانة

<sup>(</sup>۱) مقلت صحيفة تشرين السورية بتاريخ ١٩٩٠/٦/٣ م تصريحاً للبروفيسور سيرجودي لابرغولا ، الباحث في الجامعة العبرية ، قوله : (إن نصف يهود العالم سيبدؤون بالتوافد على إسرائيل ما بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ ، ووصلت نسبة اليهسود في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ م إلى ٢٠٪ من نسبة السكان في الضفة والقطاع ) .

أو تعميق الأبار العربية القديمة ، وتركيب عدادات على الآبار العربية ذات الغزارة المائية . . . كل ذلك أدى إلى خسائر جسيمة ، أنهكت الإنسان العربي في الضفة الغربية ، لأنهم لا يستفيدون بسوى ٢٠٪ من مياههم ، وبالتالي تراجعت زراعاتهم المروية ، وتحولت الزراعة العربية من زراعة مروية إلى زراعة بعلية . . . ومن المعلوم أن سكان الضفة الغربية معظمهم فلاحين حيث بلغت نسبة العاملين في الزراعة ٣٤٪ من تعداد السكان عام حيث بلغت نسبة العاملين في الزراعة ٣٤٪ من تعداد السكان عام ١٩٧٠ م ، بينما انخفضت هذه النسبة إلى ٢٧٪ عام ١٩٨٥ م (١) . . .

أما قطاع غزة ، فإن نسبة المشتغلين بقطاع الزراعة ٣١٪ عام ١٩٧٠ م ، والتي انخفضت إلى ١٥٪ عام ١٩٨٥ م . . . كل ذلك سببه المضايقات (٢) التي تفرضها قوات الاحتلال على الزراعة ، بالإضافة إلى عدم مردودية الزراعة في المناطق العربية المحتلة ، لأن اليهود يفرضون قيوداً على تصدير الإنتاج ، كما أن

<sup>(</sup>۱) راجع مجلة المهندس العربي ، العدد ٢٦ لعام ١٩٨٩ م ـ د . عدنان شقير ، الأستاذ في جامعة « بيت لحم » .

<sup>(</sup>٢) في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل على الانتفاضة الفلسطينية ، أصدرت إسرائيل حظراً عاماً ، بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٣٠ م ، على تسويق الخضراوات والفواكه في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ م ، وفي هذا الإطار أيضاً صرح ورير زراعة العدو رفائيل إيتان ـ ١٩٩٠ م يقول . ( إن إسرائيل ستوقف . . . بيع الأسمدة والكيماويات والبقر والصيصان والبلور وأشتال المزروعات للمزارعين في الضفة وغزة ) .

انظر نشرة المجاهد الأسوعية « حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين » ، عدد ٤٩ .

هناك مقاطعة للمنتوجات الزراعية العربية من قبل اليهود لكي يصل الفلاح العربي إلى مرحلة هجرة الأرض وعدم زراعتها . . . فقد نجحت المضايقات الصهيونية ، في تخفيض مساهمة الزراعة ، في مجمل الدخل القومي للضفة والقطاع من ٣,٣٤٪ عام ١٩٧٠ م ، إلى ١٤٪ عام ١٩٨٥ م . كذلك مصادرة الأراضي وإغلاق الرعوية منها ، وعدم توفر المياه اللازمة للمواشي ، ساهم بتخفيض مساهمة الإنتاج الحيواني ، في مجمل الدخل القومي للضفة والقطاع . . .

الفصلانات الملاء المائية الإسرائية المطامع المستقبلة الإسرائية

# المطامع المستقبلية الإسرائيلية في مياه الليطاني - اليرموك - الفرات - النيل

« حدودنا تكون في كل مكان يصل إليه محراث عبري » [ يوسف ترومىلدور » من نشرة ، الكيرن كديت ]

سندرس في هذا الفصل الأطماع المستقبلية في المياه العربية ، والتي يتوقع أن تكون عنوان المعركة القادمة مع العدو . . . عارضين بعض المعلومات الجغرافية المتعلقة بالأنهار المدروسة والبلاد التي تجري بها . . . منتقلين بعدها إلى دراسة هذه المطامع من الناحية السياسية والاقتصادية . . .

# ١ ـ الليطانـي <sup>(١)</sup>

تبلغ مساحة لبنان ١٠, ٤٠٠ كم تشكل المناطق الجبلية ٨٠٪ من مساحته ، بينما تشكل السهول ٢٠٪ منها . . . وتتوضع السهول في الشريط الساحلي وجنوب لبنان والبقاع ، وتتركز الثروة المائية في مجموعة مياه سهل البقاع ، والجنوب اللبناني . . . ويأتي نهر الليطاني ، أكبر الأنهر اللبنانية ، في طليعة المصادر المائية الجارية في لبنان . . .

وينبع هذا النهر من نبع « العليق » جنوب غرب مدينة « بعلبك » ويجري جنوباً «اراً في مدينة « صيدا » ثم ينعطف غرباً بالقرب من « قلعة شقيف » ماراً في بلدة النزرارية ثم إلى « القاسمية » شمال مدينة صور ، ليصب عندها في البحر . ويبلغ طوله من منبعه إلى مصبه ١٦٠ كم ، بينما تبلغ مساحة حوضه

<sup>(</sup>۱) أثرنا وضع مطامع اليهودية في مياه الليطاني ، تحت عبوان « مطامع مستقبلية » لأن وضع المحتلين الإسرائيليين في جنوب لبنان لا يزال قلقاً رغم الإجراءات التي يتحذوبها لتمكينهم من الأرض والشعب في جنوب لبنان

٢١٦٨ كم وتتراوح غزارته المائية بين « ٣ إلى ٩ م ثنا » حيث تكون ضعيفة بالقرب من المنبع ، قوية جدا عند المصب « القاسمية » ويرفده العديد من الأنهر مثل شتورا ـ قب إلياس . . . .

وتستثمر مياه هذا النهر في ري الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء . . . ولكن ليس بالشكل الأمثل لعدم إشادة المشاريع المائية الكبيرة عليه . . .

ويعود سبب عدم استثمار هذا النهر ، إلى عوامل معيقة « داخلية وخارجية » ونحن هنا سندرس هذه العوامل نظراً لأهميتها .

## أ\_ العوامل الداخلية:

من المعلوم أن لبنان يتشكل مجتمعه من تعددية دينية «إسلام، مسيحية»، يقابلها تعددية طائفية داخل كل دين «سنة، شيعة، دروز، موارنة، كاثوليك ... » بالإضافة إلى تعددية قومية حديثة نشأت نتيجة الهجرة إلى لبنان مشل: «عسرب، أرمن، أكسراد». هذه التعددية المدينية والطائفية والقومية، تحكمت بمصير القرار في لبنان، فأي مشروع يعود بالفائدة على منطقة معينة معرض للتأويل والتفسير والاتهام، ومرشح لفقدان أهميته بسبب المعالجات العقيمة «قيادية كانت أم شعبية» .... وللأسف فإن المشاريع التي طرحت بشأن استغلال مياه نهر الليطاني ومنع هدر أكثر من ٣٠٠٠ مليون م٣ سنوياً من مياه الليطاني في البحر ... لم تجد من ينفذها ....

فقد تقدم العديد من الفئة الواعية (۱) اللبنانية ، بمشاريع ذات نفع عام لاستغلال هذا النهر ، ويأتي في طليعتهم الأب « فردينان بروست » الذي دعى في كتابه « لبنان هبة الليطاني » إلى استغلال هذه الهبة الإلهية ، كما حذر من المطامع اليه ودية في الليطاني . . . وأتى المهندس « إبراهيم عبد العال » لينقل دعوة الأب « فردينان بروست » لاستثمار مياه النهر من الدعوة الكلامية والأدبية إلى الدعوة الفعلية والعلمية . . . فأصدر كتاباً بهذا الشأن تحت عنوان « الليطاني » عام ١٩٤٨ م ، ووضع مخططات لعدة مشاريع مائية ، مثل « ري النبطية والخروب والبقاع ، وإشادة مشاريع مائية ، مثل « ري النبطية والحروب والبقاع ، وإشادة مثل الخردلة والقرعون ، وجر مياه عن طريق حفر الأنفاق مثل نفق الأولي ونفق الزرارية ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، وتأمين مياه الشفة إلى بيروت . . . الخ » .

كذلك شرح « عبد العال »(٢) المطامع الإسرائيلية بمياه « الليطاني » ، وحذَّر ونبَّه . . . وقام بتسليم المخططات اللازمة لإشادة المشاريع الماثية على نهر الليطاني ، ودراسة التكلفة ، والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع إلى الحكومة اللبنانية . . .

<sup>(</sup>۱) نذكر هنا دور المهندس « ألبير نقاش » و « موريس الجميل » في إعداد مشاريع كبيرة لاستثمار مياه الليطاني .

<sup>(</sup>٢) أدركت إسرائيل خطر المشاريع التي يطرحها المهندس « إبراهيم عبد العال » على طموحاتها المستقبلية ودور هذه المشاريع في تعزيز ارتباط الفلاح اللبناني بارضه ، لذلك دبرت عملية اغتيال لهدا المهندس في عام ١٩٦٩ م ، فسقط في ظروف غامضة . إنه شهيد الليطاني ـ إبراهيم عبد العال .

ولم يكتف بذلك ، بل أخذ يعقد الندوات والمحاضرات ليخلق وعياً أكبر لأهمية هذا النهر . . .

إن لامبالاة وانشغال القيادات اللبنانية بتأمين مكاسب سياسية ، أو مادية ، لشخصها ، بالإضافة إلى وجود يد خفية «إسرائيل » تراقب الجميع . . . كلها عوامل أحبطت تنفيذ المشاريع المائية التي طرحت . . . وقد صرح السيد « تقي الدين الصلح » ، رئيس وزراء لبنان الأسبق ، عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة تنفيذ مشروع الليطاني بقوله :

( . . . مطامع إسرائيل في نهر الليطاني لا تحتاج إلى دليل ، والجنوب اللبناني ضمن الحلم الصهيوني ، وكانت العقبة التي أمامي لإنجاز المشروع هي التكاليف . . . )(١) .

إن كل النداءات التي تعالت لاستغلال أمثل لنهر الليطاني لم يسمعها أصحاب القرار . كل ما في الأمر تشكلت مصلحة تسمى (مصلحة الليطاني) الشغل الشاغل لها الهوية الطائفية لمدير هذه المصلحة هل هو سني أو شيعي أو ماروني أم درزي . . .

## ب ـ العوامل الخارجية: «فرنسا وإسرائيل»:

ا فرنسا: غادرت قوات الاحتلال الفرنسية لبنان ، وتركت في هذا البلد آفات تفوق ضرر الاستعمار . . . ومن أخطر هده الأفات مسألة الطائفية السياسية ، مما جعل البلاد في حالة فوضى دائمة . . . والأنكى من ذلك فَرْنَسة بعض الشرائح الاجتماعية في

<sup>(</sup>١) انظر مجلة العربي ، العدد ٢٤٥ ، لعام ١٩٧٩ م .

لبنان شعوراً ولغة ، ورفع شعار ربط مصير لبنان بفرنسا .. كما ظهرت تيارات فكرية في لبنان ، تدعو لجعل لبنان بلداً محايداً ... كل ذلك ، دفع الشعب إلى التراخي في مسألة الحفاظ على أمن البلاد ، بحجة الاعتماد على فرنسا عندما يتهدد لبنان أي خطر خارجي . وتعقيباً على مسألة الحياد ، وانسلاخ لبنان عن هموم المنطفة ، رغم أنه جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة العربية له ما لها وعليه ما عليها . . كتب المحامي « هنري أبو خاطر » عام ١٩٦٩ م محذراً من خطر تغيب لبنان عن واقعه بقوله :

(إن الحياد لا ينقذ لبنان ، في عرفنا ، على المدى السطويل من خطر النوسع الصهيوني على أرضه ومياهه ، بل يفتح ثغرة في الحبهة الأمامية . . . بمواجهة إسرائيل . . . لتنفذ خطوة خطوة إلى سوريا والأردن والعراق ومنها إلى وادي النيل . . . )(١) .

نخلص إلى القول: إن الطائفية السياسية إرث استعماري أربك القوار الوطني اللبناني ، وفي بعض الأوقات طغى القوار الطائفي على المصلحة العامة ، كذلك مسألة الحياد جعلت السياسيين يتعامون عن الخطر الذي يتهدد الجنوب اللبناني .

٢ - إسرائيل: بقدر إهمال الساسة في لبنان في بناء الاقتصاد
 اللبناني ، على قاعدة مادية صلبة « صناعة وزراعة » ، والاعتماد
 على السمسرة وفوائد البنوك . . . كان الاهتمام بمسألة استغلال

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « فلسطين والخطر المصيري » بين النيل والفرات وما وراءه ، بيروت ، دار الطليعة ١٩٦٩ م ، المحامي هنري أبو حاطر ، ص ٧٣ .

موارد لبنان وخاصة المائية من حانب إسرائيل . . .

ونظراً لطموح إسرائيل في السيطرة على نهر الليطاني ، بهدف تحويل مجرى النهر ، عند نقطة انعطافه غرباً ، إلى منطقة الجليل ، شمال فلسطين ، وسرقة ٣٠٠ مليون م من مياه الليطاني ، والسيطرة أيضاً على نهر الحاصباني . . . قامت إسرائيل عام ١٩٨٢ م باحتلال جنوب لبنان بحجة تأمين سلامة الجليل بينما الواقع يدل على أن هناك سبباً أكبر من سلامة الجليل ، وهو تأمين المياه للجليل ، وهذا ما كشف عنه « مناحيم بيغن » في تصريح له بتاريخ ١٩٨٢/٦/٤ م حين قال : (إن إسرائيل العطشانة لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى مياه الليطاني تذهب هدراً . . إن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل العسائي المحوّلة ) .

ونتيجة هذا الاحتلال وضعت إسرائيل يدها على أكثر من ٣٠ كم من مسار نهر الليطاني، واستقرت قواتها أخيراً عند انعطاف نهر الليطاني غرباً، أي عند أغزر جزء من مجرى النهر(١) والذي يسمى « نهر القاسمية » . . . وبعد عام واحد من الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ١٩٨٣ م، وصلت إسرائيل شبكة مياه القرى اللبنانية الحدودية بشبكة مياه شمال فلسطين ، كذلك قامت إسرائيل ، بذات العام ، بخفض منسوب بحيرة القرعون بحجة ارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطراً على المواقع العسكرية

<sup>(</sup>۱) يسير نهر الليطاني ، دون غزارة تدكر ، حتى يصل إلى قلعة شقيف حيث تعزز غزارته عشرة مليارات م م من الأمطار والثلوج ، وتسمي إسرائيل هذا الجرء من النهر « النهر الضائع » .

الإسرائيلية المجاورة بينما الحقيقة الضغط على الفلاحين اللبنانيين وحرمانهم من مياه السقاية لمزروعاتهم . . .

وفي عام ١٩٨٤ م قامت فعلاً بدراسة جيولوجية وفنية بواسطة خبراء . . . وبدأت بمشروع جر مياه الليطاني إلى إسرائيل ، واستخدمت خط التابلاين لجر المياه إلى مستعمراتها في الجولان . . . كذلك قامت بزرع الأسلاك الشائكة حول نبع الوزاني تمهيداً لضم النبع والأراضي المجاورة له إلى مستعمرة «مليان باروش » الحدودية . . وقد نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن « زيماش يشاي » ، مفوض الماء العام الإسرائيلي ، تبريره لهذا العمل قوله : (إن لإسرائيل مطلباً محقاً في مياه الوزاني وهي ستعارض أية محاولة تجري في المستقبل للسيطرة على المنطقة وتحويل هذه المياه ) .

وفي عام ١٩٨٦ م(١) قامت إسرائيل بتسييج عدة هيكتارات شمال منطقة « المطلّة » ، قرب نبع الوزاني ، بعد طرد المزارعين . وفي عام ١٩٨٩ م أقدمت إسرائيل على مدّ قساطل عيار ٢ بوصات من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز ، أحد روافد الحاصباني .

إن سرقة المياه العربية في لبنان ، الجارية والجوفية ، تجري في وضح النهار دون معارضة تذكر ، حيث اقتصرت الإجراءات ، حيال هذا الموضوع ، على تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن وإدانات كلامية من هنا وهناك . . .

<sup>(</sup>۱) انظر صحيفة تشرين ، ۱۹۹۰/۸/۱ م



المشروع الإسرائيلي لتحويل مياه الليطاني

إن بلداً مثل لبنان يتيه فيه القرار ، وإذا وُجِدَ يتعشر ولا يُنفذ . . يعد لقمة سائغة للعدو الإسرائيلي . . . وعزاؤنا الوحيد هنا ، تضافر بعض القوى الوطنية والإسلامية في لبنان ، لمنع أية محاولة استقرار دائمة لإسرائيل في لبنان ، ودب القلق في صفوف الجيش الإسرائيلي ، ويدعم هذا الجيش السوري . . . الذي دفع الكثير الكثير ، ثمناً لبقاء لبنان شعباً وأرضاً .

... إن سوريا لن تسمح ببقاء إسرائيل في جنوب لبنان ، كهدف مبدئي ، كما أنها لن تدع إسرائيل تتقدم باتجاه منابع نهر العاصي ، لما لهذا الأمر من تهديد لمصالحها المائية ... إن استمرار الحرب الأهلية في لبنان ، والضغط المتنزايد على المقاومة اللبنانية ... كلها عوامل ساعدت إسرائيل على المضي قدماً بتنفيذ مخططها لجر مياه الليطاني ...

وشهد عام ۱۹۹۰ م تطوراً كبيراً في حقل سرقة مياه لبنان حيث أنجزت المرحلة الأخيرة ، من عملية مشروع جر مياه نهر الليطاني إلى الكيان الإسرائيلي . . . ولبنان لا يستطيع إلا أن يتقدم بالشكوى إلى مجلس الأمن . فقد تقدمت الحكومة اللبنانية ، بتاريخ ١٩٤٤/٤/ ١٩٩٠ م ، بمذكرة تحذر من المطامع الإسرائيلية بمياه الجنوب التي تستند إلى ادعاءات تاريخية ودينية واقتصادية مضمونها السيطرة على نبع الوزاني وأنهار الحاصباني والليطاني . . ولكن ما النتيجة . . . ؟ .

الخلاصة: الحقيقة التي يجب أن ندركها جميعاً، أن إسرائيل التي دفعت ما لا يقل عن ٤ مليارات دولار كلفة عملية اجتياح جنوب لبنان، عدا التكلفة اليومية للآلة العسكرية

الإسرائيلية منذ ١٩٨٢/٦/٤ م إلى اليوم ، بالإضافة إلى الخسائر البشرية . . لن يكون نهاية كل هذا قرار من مجلس الأمن مضمونه انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ولا عملية سلام . . . لأن استمرار إسرائيل باحتلال جنوب لبنان يعني كسب شعور يهود العالم ومالهم ، فضلاً عن النوايا التوسعية لإسرائيل والمكسب الاقتصادي الذي حققته من سرقة أكثر من ٠٠٥ مليون متر مكعب مس مباه لبنان سنوياً ، بالإضافة إلى ضرب زراعة الحمضيات في جنوب لبنان لأنها تشكل مادة مزاحمة للحمضيات المرزوعة في فلسطين . . . .

إن يهود العالم تعاطفوا مع إسرائيل عشية اجتياح جنوب لبنان قولاً وعملاً. فقد قامت منظمة «سندات إسرائيل »(١) ، بعد اجتياح إسرائيل جنوب لبنان ، بتسليم رئيس وزراء العدو في حينها «بيغن » مبلغ ٣٥ مليون دولار أميركي كدفعة أولى من ١٠٠ مليون دولار تعهدت بجمعها دعماً لعملية سلامة الجليل ، كما سمتها إسرائيل ، ووضعت برنامج إنفاق سلمته لـ «بيغن » مضمونه :

١ \_ فتح عهد جديد من التنمية الزراعية والصناعية في الجليل .

٢ ـ تأمين رأس المال اللازم لمشروع قناة البحرين « قناة تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت » .

٣ ـ توسيع البنية الاقتصادية للنقب من أجل التوطين .

 <sup>(</sup>۱) منظمة يهودية مالية شكلت عام ۱۹۵۰ م
 انظر جريدة البعث السورية ، تاريخ 7/۱۵/ ۱۹۹۰ م .

كذلك قامت جمعية « النداء اليهودي » في أميركا بتكثيف نشاطها ، عشية الغزو الصهيوني لجنوب لبنان ، وشكلت ثلاث لجان لاستقبال التبرعات .

- ـ اللجنة الأولى: تقبل التبرعات بدءاً من ١٠٠ ألف دولاراً وما فوق .
- ـ اللجنة الشانية : تقبل التبرعات بدءاً من ٥٠ ألف دولاراً وما فوق .
- ــ اللجنة الثالثة: تقبل التبرعات من ١٠ آلاف دولاراً وما فوق.

وقد جندت هذه الجمعية بحملتها العديد من الشباب والشابات ، اليهود وغير اليهود ، وأتبعتهم بدورات وبرامج لأصول الجباية وجمع التبرعات وإثارة الهمم . . .

وفي عام ١٩٨٢ م أقامت جمعية « النداء اليهودي » حفلاً كبيراً لله عام ١٩٨٢ م أقامت جمعية « النداء اليهودي » حفلاً كبيراً لله ١٥٠ يهودي تعهد كل منهم بدفع تبرعات بقيمة ١٠٠ ألف دولار حضره وزير الخارجية الأمريكي « جورج شولدز » ووزير الخارجية الإسرائيلي « أبا إيبان » . . .

وفي بداية عام ١٩٨٣ م حضر إلى القدس أعضاء من جمعية النداء اليهودي ، والعديد من المتبرعين ليسلموا وزير المال الإسرائيلي التبرعات لدعم عملية احتلال جنوب لبنان ، وتظاهر الجميع فرحاً في شوارع القدس وبجوار جدار المبكى وهم يهتفون : (كلنا واحد ، كلنا واحد ) .

بقي أن نقول: إن الحركة الصهيونية التي تقدمت بمذكرة إلى مؤتمر الصلح عام ١٩١٨ م تقول فيها: ( لا بد من إدخال المياه الضرورية للري والقوى الكهربائية ضمن حدود فلسطين . . .



خريطة تحويل مياه الليطاني إلى حوض الأردن

\* المصدر: إليشع كالي، «المياه والسلام»، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، صفحة ١٣٦.

مجرى نهر الليطاني ومنابع نهر الأردن وثلوج جبل الشيخ)، وعادت وأكدت على لسان الصهيوني «أبا إيبان»، عام ١٩٥١م، بأنها تولي نهر الأردن ومنابعه كل الاهتمام وهذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء على أقنية حاصبيا وراشيا ومرجعيون وجزء من سهل البقاع الغربي. كما أنها طلبت، في عام ١٩٥٢م من الخبيرين الأمريكيين «جيمس هيس» و «جون كوتون» حساب مؤشر مخزون المياه الجوفية والسطحية في فلسطين على أن يكون مخزون الماء في نهر الليطاني وحوضه ضمن المؤشر الدال على مخزون الماء في فلسطين، كونها تعد الليطاني يشكل الحدود الشمالية لها ...

وبعد كل هـذا هل يمكن أن تتخلى إسرائيل عن الليطاني بالسهولة التي يظنها بعضهم « رأي عام » ـ « ضغط أميركي » ؟ .

## ٢ - نهر اليرموك

٦

كن تصنيف الأراضي السورية وفق معدلات سقوط الأمطار<sup>(۱)</sup> لنحو التالي :

صف الأراضي السورية تقريباً جاف وصحراوي ، معدل لأمطار فيها بين ١٠٠ إلى ٢٥٠ ملم سنوياً مثل : تدمر، دير لزور، التنف، دمشق...

بع الأراضي السورية نصف جاف ، معدل الأمطار فيها ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ملم سنوياً مثل : الجزيرة السورية، حلب، لمنطقة الجنوبية .

ربع الأراضي السورية رطب ، معدل الأمطار فيها فوق . • • ه ملم مثل · الأراضي الساحلية والمناطق الجبلية .

ن هنا يتجلى دور استخدام مصادر المياه الجوفية والجارية زراعة ، كحل بديل لانحسار الأمطار ، وتقلبات المناخ في ا

ظر أطلس المناخ في سوريا ، الصادر عن المديسرية العامة لـلأرصاد حبوية في سوريا . يُعَد وادي اليرموك في طليعة المصادر المائية الداعمة للأنشطة الزراعية في المنطقة الجنوبية من سورية ، سواء من حيث المياه الجوفية أو الجاربة ، لذلك سنلقي الضوء على هذا المصدر المائي الهام .

يوجد في حوض اليرموك خمسة مجاري مائية رئيسية إضافة إلى بعض المجاري الفرعية التي تصب في المجاري الرئيسية وهي :

- ١ ـ وادي الزيدي .
- ٢ ـ وادي أبو الذهب
- ٣ ـ وادي الهرير<sup>(١)</sup> .
- ٤ ـ وادي العلان(٢) .
  - ٥ ـ وادى الرقاد .

وتستخدم مياه الينابيع والوديان ، التي تمول وادي اليرموك بالمياه ، لأغراض مختلفة ، ويستهلك قسم منها للشرب كونها عذبة مصدرها ذوبان الثلوج من مرتفعات جبل الشيخ ، وقسم آخر يستخدم لسقاية المزروعات والمواشي ، ويجري الفائض في الوديان ليصب في المجرى الرئيسي « وادي اليرموك » الذي يبلغ طوله ٤٠ كلم منها ٢٣ كلم في الأراضي السورية ، والباقي في الأراضي الأردنية والفلسطينية ، كما تبلغ مساحة حوض اليرموك

<sup>(</sup>١) وادي الهرير يحمل إلى اليرموك مياه حوران والسفح الغربي لكتلة جبل العرب .

<sup>(</sup>٢) وادي العلان يحمل إلى اليرموك مياه السفح الشرقي لهضبة الجولان .

٧٥٨٤ كلم ٢٠٠٠ ويرفد وادي اليرموك نهر الأردن في جنوب بحيرة طبريا ليشكلا ما يسمى نهر الشريعة وهو أغزر جزء من نهر الأردن . . . والجدول التالي يبين حجم الوارد الماثي لنهر اليرموك من المجاري المائية الرئيسية .

| الغزارة الوسطية<br>الواردة ل/ثا | الحجم المائي<br>الوارد بالسنة م م" | اسم الوادي | مسلسل |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| 1 8                             | ٠,٢                                | الزيدي     | ١     |
| POAT                            | ۹۰,۱                               | أبو الذهب  | ۲     |
| 184.                            | ٤٥,١                               | الهرير     | ٣     |
| ١٥٦                             | ٤,٩٢                               | العلان     | ٤     |
| 10+                             | ٤,٧٣                               | الرقاد     | ٥     |

هذا من الناحية الجغرافية لوادي اليرموك ، ولكن ماذا عن المطامع الإسرائيلية بمياه نهر اليرموك ولماذا ؟ .

من المعلوم أن نهر اليرموك رافد جيد لنهر الأردن حيث تصل كمية المياه في نهر الأردن عند وصوله إلى جسر المجامع ، بعد أن يرفده نهر اليرموك ، ١٢٥٠ مليون متر مكعب سنوياً منها ولا ١٢٥٠ مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك والباقي من الروافد الأخرى . وبالتالي أي مشروع يطرح لاستغلال مياه نهر الأردن لا بد أن يلحظ ضرورة استمرار تدفق مياه نهر اليرموك فيه ، والتي

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « مؤامرات حول مياه نهر الأردن » ، دراسة قامت بها الجمعية العربية بدمشق ـ مطابع دار الوحدة بدمشق ، ص ٢٤ .

تشكل ٣٨٪(١) من مياه نهر الأردى . . .

وهناك عامل الملوحة حيث يبلغ متوسط الملوحة في مياه نهر اليرموك نحو ٨٨(٢) جزء من المليون ، بينما ببلغ متوسط الملوحة في مباه بحيرة طبريا نحو ٣٠٠ جزء من المليون ، وهذا يعنى ارتفاع درجة الملوحة في نهر الأردن بعد خروجه من بحيرة طريا ، وفي حال منع وصول مباه نهر البرموك لترفد مياه نهر الأردن بإقامة سد مثلاً عند أرض المقارن ، فإن نسبة الملوحة في مياه نهر الأردن ستكون مرتفعة جداً ، وتصبح مياه نهر الأردن غير صالحة للزراعة .

من هنا فإن المشاريع المقترح تنفيذها من فبل خبراء الماء المتعاطفين مع الصهاينة ، على نهر الأردن ، تشكل في طياتها مطامع بمياه نهر اليرموك ، وإن لم يشر إليه صراحة . . . وعلى سبيل المثال فإن امتياز « روتنبرغ » الخاص بنوليد الكهرباء كان من المفترض إشادة عناصر المشروع عند نفطة اتصال نهر اليرموك بنهر الأردن على بعد ٦ كلم من بحيرة طبريا لتوفر الغزارة المطلوبة . . . كذلك مشروع « لوذرميلك » عام ١٩٣٨ م تضمن اقتراحاً لجر المياه من روافد نهر الأردن لري سهل « مرج ابن عام ٧٩٠٨ عامر » ومن بينها نهر اليرموك .

<sup>(</sup>١) أدى إنشاء السدود السطحية في جموب سوريا إلى تحفيض المياه الواصلة لتغذية نهر الأردن من ٤٥٠ مليون م الى ٢٢٥ مليون م .

<sup>(</sup>٢) انطر كتاب ( مؤامرات حول مياه نهر الأردن ) ، دراسة قامت بها الجمعية العربية بدمشق ، ص ٩٣ .



المشروع العربي المصدر . جريدة الديار

أما مشروع «جونستون»، عام ١٩٥٣م، فقد تضمن المشروع إنشاء ثلاث أقنية ري أهمها القناة الثانية (١)، والتي اقترح «جونستون» أن يكون طولها ١٢٠ كم وبتصريف ١٦ متراً مكعباً في الثانية، وتأمين مياهها من نهر اليرموك...

نخلص إلى القول: إن نهر اليرموك بمواصفاته الفنية: انخفاض نسبة الملوحة + حجم المياه التي يرفد بها نهر الأردن ، يشكلان حجر زاوية لأي مشروع أقيم أو سيقام على نهر الأردن . . . لذلك ليس من مصلحة إسرائيل إقامة أي مشروع على نهر اليرموك من شأنه تخفيض المياه الواردة إلى نهر الأردن منه . . . لا سيما بعد أن سيطرت إسرائيل على مجرى نهر الأردن بعد عدوان حزيران ١٩٦٧م وبقاء نهر اليرموك خارج السيطرة الإسرائيلية .

والآن ، ماذا عن استثمار مياه هذا النهر من قبل الجانب العربي ؟ .

تُعَدُّ الحكومة السورية من الحكومات العربية الرائدة في مجال استثمار الموارد المائية . . . يدلنا على ذلك خارطة المشاريع المائية في سوريا ، وخاصة المشاريع المائية في جنوب سوريا ، على الحدود مع فلسطين ، وعلى نهر اليرموك بالذات . . . مرد ذلك وعي متزايد لدور المياه في ربط الإنسان بالأرض ، بالإضافة إلى اتجاه سوريا نحو توظيف الورقة المائية التي تملكها « نهر اليرموك » لمنع إسرائيل من تحقيق مكاسب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

اقتصادية عن طريق الاستفادة من الموارد المائية العربية مما ينعكس إيجاباً على الوضع العسكري الإسرائيلي . . .

من هنا فإن سوريا ، تعمل جاهدة لاستغلال أكبر كمية ممكنة من نهر اليرموك ، عن طريق إقامة السدود على الوديان الرافدة لنهر اليرموك بغاية تجميع المياه الشتوية والربيعية . . . بالإضافة إلى مشاريع نوعية ضخمة مثل مشروع « اليرموك الأعلى » الذي يعد من المشاريع المفيدة للأنشطة الزراعية في جنوب سوريا وصفعة ماثية كبيرة لإسرائيل ، حيث تضمَّن هذا المشروع ، اليرموك الأعلى ، إقامة شبكة لريّ الأراضي الواقعة ضمن مساحة المشروع والمقدر مساحتها بـ ٧٥ ألف دونم : أرض تقع في مدينة درعا وبعض قراها مثل : طفس ، داعل ، اليادودة ، غزالة . . . ، وذلك عن طريق تركيب أربع محطات لضخ المياه الجارية في مجرى نهر اليرموك إلى مناسيب أعلى « لأن الوادي منخفض أكثر من الأرض الزراعية » ، ووصلها مع شبكة مياه مكونة من أقنية مكشوفة ومطمورة . . . يبلغ طولها ١٩٠ كم .

إن تعاظم اهتمام سوريا بمياه وادي اليرموك ووضع خطط مشاريع مائية بغاية استهلاك أكبر كمية مياه ممكنة . . . يشكل قلقاً لإسرائيل لأن إسرائيل تعاني ما تعاني من نقص في المياه نتيجة زيادة استهلاك المياه في أغراض الزراعة والشرب ، وأي انخفاض في كمية المياه ، التي تصب في وادي الأردن عن طريق نهر اليرموك ، يمنع إسرائيل من تنفيذ خططها المائية ويضر أيضاً في المشاريع القائمة ، وهذا ما عبر عنه « تسميح يشاي » ، مفوض المياه في إسرائيل ، عشية الاتفاق السوري - الأردني عام مفوض المياه في إسرائيل ، عشية الاتفاق السوري - الأردني عام

١٩٨٧ م حول إسادة سد الوحدة على نهر اليرموك(١) حين قال:

(إن إسرائيل بحاجة إلى ٥٠ مليون متر مكعب من مياه اليرموك في فصل الشتاء والربيع ، و ٢٥ مليون متر مكعب في الصيف ، حيث تفوم بتحويل هذه المياه إلى بحيرة طبريا «لرفع منسوب المياه فيها بسبب شدة التبخر » وتخطط للسبطرة على ٥٠ إلى ٩٠ مليون منر مكعب من المياه في عام ١٩٩١ م ، وإذا ما قامت سوريا والأردن بإنشاء سدّ الوحدة على نهر اليرموك فإن ذلك سيعيق تنفيذ المخطط الإسرائيلي ) .

نفهم من قول مفوض المياه الإسرائيلي أن هناك تناقضاً في المصالح المائية بين سوريا وإسرائيل . سوريا تسعى للاستفادة من كل قطرة ماء في نهر اليرموك ، وإسرائيل تخطط للاستبلاء على كل نقطة ماء من نهر اليرموك ، من رأس النهر في أرض منطقة المزيريب إلى المصب . . .

وحلم احتلال حوران ، وخاصة الجزء الجنوبي منها ، حلم قديم . فالتوراة تعدّ حوران (٢) مخزناً لغذائها تماماً كما تعدّ لبنان مخزناً لمائها . . . وفسر هذا الحلم التوراتي « بن غوريون » عندما سطر مذكرة للحكومة البريطانية عام ١٩٢٠ م ضمّنها تصوره

<sup>(</sup>۱) إن هذا المشروع موضوع اتفاق بين سوريا والأردن منذ عام ١٩٥٣ م كما دعى إلى تنفيذه مؤتمر القمة العربية المنعقد عام ١٩٦٤ م والعائق أمام تنفيذ المشروع المال وإسرائيل.

<sup>(</sup>٢) من المعلوم أن حوران تعيى السهل والجبل سهل حوران وجبل العـرب وهي منطقة تبدأ من سهل الصفرين ، جنوب بلدة الكسوة التابعة لريف دمشق ، حتى حدود الأردن فهل يقصد بن غوريون ما يقول ؟ .

للدولة اليهودية المنشودة عندما قال:

( . . . طالبنا دائماً أن تشمل أرض إسرائيل الضفة الجنوبية لنهر الليطاني وإقليم حوران من منبع اللجاه جنوب دمشق . . . إن أهم أرض إسرائيل هي : الأردن والليطاني واليرموك والبلاد بحاجة إلى هذه المياه . . . ) .

بقي أن نقول ، بافتخار : إن سوريا قادرة على حماية حدودها لأنها بَنت ، فعلاً ، جيشاً قوي العدة والعدد معبأ نفسياً وفكرياً وعقائدياً للدفاع عن حق هذه الأمة . . . وهدف سوريا اليوم هو الوصول إلى التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل . وإيماناً منا بأن التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل . وإيماناً منا بأن التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل مسألة متكاملة فهو توازن في السلاح والعلم والتعبئة . . . الخ ، فإننا هنا نسركن على تنمية استثمار الموارد المائية لأنها تخلق موارد اقتصادية جديدة تدعم الآلة العسكرية وتجعلنا قادرين على مواكبة تطور الأسلحة . . . وعليه ، فإن التسركيز أكشر فأكشر على تطويس الجيش السوري ، وتنمية الموارد الاقتصادية يجعل هذا البلد ممتنعاً على المطامع اليهودية . . .

ومن خلال تحقيقي لموضوع نهر اليرموك ، واستغلال مياهه ، لاحظت أن هناك عشرات الألوف من طلبات الترخيص لحفر آبار في سهل حوران . . . يقابلها حظر على حفر الآبار من قبل الهيئات المائية السورية ، بغاية الحفاظ على مخزون مياه حوض اليرموك . . . وكحل لهذه المسألة نقترح ما يلي :

١ ـ سحب رخص الآبار المعطاة سابقاً ، والتي تقع ضمن الأراضي التي يرويها مشروع اليرموك الأعلى ، لـوجـود

- ازدواجية في مصدر مياه الري .
- ٢ إعطاء رخص مقابلة للرخص المسحوبة في الأراضي الواقعة
  خارج مشاريع الري « مشروع اليرموك الأعلى » .
- ٣- إعطاء رخص حفر آبار للجمعيات الفلاحية ، أي جعل ملكية الأبار جماعية ، خارج خارطة مشاريع مياه اليرموك وبالتالي يتقلص عدد الأبار المطلوب ترخيصها .
- عساق كبيرة في المناطق المجاورة للحدود السورية ـ الفلسطينية لسحب مياهنا من تحت أقدام محتلي أرضنا .

يجب أن يدرك الجميع أن لاستغلال المياه في هذه المنطقة بالمنات «حوران» بعداً قومياً أكثر من البعد الراعي والاقتصادي . . . وعليه يجب إيجاد صيغة تحافظ على مخزون مياه حوض اليرموك ، وتؤمن الفائدة للفلاحين بما يعزز ارتباط الفلاح بالأرض لأن للمسألة بعداً يدخل في عملية التوازن الاستراتيجي .

## ٣- الفرات والنيـل (١)

إذا نسظرنا إلى قسوة إسرائيل من الناحية العسكرية والبشرية. . . نجدها غير قادرة على تحقيق حلمها التوراتي : «حدودك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات » ـ على الأقل في الزمن المنظور ـ . ويعود ذلك إلى عوامل محلية ودولية يطول بحثها . . . ولكن هل يعني هذا وقوف إسرائيل على ما هي عليه اليوم وعدم العمل لتحقيق اليوم الذي ترى حلمها فيه ؟! .

إذا استبعدنا إمكانية تنفيذ إسرائيل لأحلامها الكبيرة في القريب العاجل ، فلا يمكننا أبداً أن نستبعد أو نتغاضى عن رصد عملها الدؤوب وكشفه من أجل تحقيق التراث التوراتي الذي يعد تحقيقه ضرورة أكثر ما يكون أحلاماً تداعب بني إسرائيل في منامهم .

فيوماً بعد يوم تتسلل إسرائيل إلى دول المنبع لنهري « الفرات

<sup>(</sup>١) نقلت صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٨/٥ م تصريحاً لـ « جوزيف روستوا » أحد البارزين في دراسة التقلبات الدولية قوله : ( العَلَمُ الإسرائيلي مساحة بيضاء يحدها شريطان عاموديان باللون الأزرق . . . العامودان هما نهر الفرات والنيل ) .

والنيل » وهي « تركيا وأثيوبيا » محاولة من هناك إشعال فتن سببها الخفي منع الدول العربية سوريا، العراق، السودان، مصر، من الاستفادة من مياه هذه الأنهار ، وبالتالي إضعافها اقتصاديا ، وقد يؤدي الأمر إلى إشعال حروب بين الدول التي يمر بها نهرا الفرات والنيل لعدم توفر اتفاقية لقسمة المياه بين مصر والسودان وأثيوبيا ، من جهة ، ولعدم الالتزام باتفاقية اقتسام المياه والقوانين الدولية الناظمة لقسمة مياه الأنهر المشتركة بين سوريا والعراق وتركيا من جهة أخرى . . . .

والآن لنقرأ الموضوع وخلفياته من النواحي السياسية والاقتصادية :

### الفرات(١) والعلاقة بين تركيا وسوريا والعراق:

إن التسلل اليهودي لتركيا أمر بات معروفاً ، فمنذ أن دخل اليهود الأسبان تركيا هرباً من الاضطهاد المسيحي في الغرب إلى اليوم وتركيا تدفع ثمن كرمها واستقبالها لهؤلاء الذين عاثوا فساداً في البلاد وهنكوا المحرمات . .

وتجلى دور هؤلاء اليهود الأسبان ، في تركيا ، عندما ظهرت فكرة اليهودي « شابيتاي تسيبي » عام ١٦٦٦ م ، ابن التاجر

<sup>(</sup>۱) يتشكل نهر الفرات من التقاء رافدين أساسيين هما: « مراد صو » وطوله ٢٠٠ كلم ، و « فرات صو » وطوله ٤٠٠ كلم يلتقيان ليشكلان نهر العرات عبد منطقة كيبان في تركيا ، طول نهرالعرات في تركيا من « كيبان » إلى سوريا « جرابلس » ٤٢٠ كلم ويجري في سوريا « مرابلس » ٤٢٠ كلم ، وفي العراق ١٢٠٠ كلم

الأزميري « مردكاي » ، والذي سمى نفسه المسيح المنتظر واختار لنفسه اسماً آخر هو « ملك ملوك الأرض » وأخذ أصحابه يزعمون لم العجائب : قوي ، رائحته عطرة مثل الأنبياء . . . يتلقى الأسهم والطعون في جسده دون ألم . . .

وعندما انكشف أمره دخل وجماعته من اليهود الإسلام في وتظاهروا به حماية لمخططهم وهو القضاء على دولة الإسلام في تركيا لاستبدالها بنظام سياسي علماني ، وتغيير أوصاف المجتمع التركي من مجتمع مؤمن محافظ على الأخلاق والقيم ، ومتمسك بانتمائه إلى العائلة الإسلامية الواحدة ، إلى مجتمع سمته التخط ، ضاعت به الضوابط . . . وبعدها دفعت « أتاتورك » إلى السلطة والذي بدوره غير وجه تركيا وأظهر عداءه للعرب والإسلام ، فمن منع الأذان باللغة العربية وحصر لباس الشيوخ في المساجد ودور العبادة إلى تغيير العطلة الأسبوعية للبلاد من يوم الجمعة إلى يوم الأحد .

كل ذلك ، وغيره وطد دور اليهود « الدونمة (1) في تركيا حتى أصبحوا صنّاع قرار وقادة أحزاب .

... الخلاصة ، أن التسلل اليهودي لتركيا هو بداية لخطر قادم من الشمال، ولا بد لهذا الخطر من مسببات تُعَدّ ليظهر ويتجلى . . وتأتي المشكلة المائية واقتسامها بين تركيا وسوريا والعراق على رأس العوامل المؤدية للخطر القادم ما لم يتدارك الموضوع بوعي واهتمام .

<sup>(</sup>١) راحع تاريح الحمعيات السرية للحركات الهدامة ، تأليف محمد عبد الله عناق ، دار الهلال ، مصر ، ١٩٢٦ م

... ومن العسوامسل الأخسرى التي يمكن أن تنعكس على المسألة المائية بين تركيا وسوريا والعراق مشكلة « الأكراد » عيث يناضل الأكراد ليقيموا دولة خاصة بهم أغلب أراضيها في تركيا وتحديداً في السهول والجبال المجاورة لنهري دجلة والفرات في الأراضي التركية ... وقراءة سريعة للمشكلة الكردية تدلنا على إمكانية توظيفها في القضايا المائية ... حيث يقدر عدد الأكراد الذين يقيمون في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق وتركيا وإيران حوالي ١٢ مليون نسمة ... تفتّح في نفوسهم الشعور القومي مع بداية انهيار الخلافة العثمانية واستقلال العرب عن حكم الأستانة ...

وبعد انتهاء فترة الاستعمار في المنطقة ، وقيام دولة سوريا والعراق ، تطلع الأكراد ليكون لهم دولة خاصة شأنهم شأن الأخرين . . . بعد أن كان الجميع تحت راية الخلافة العثمانية . . . وبالتالي تعددت المواقف تجاه فكرة تشكيل دولة كردية .

فعلى المستوى العربي نلاحظ اتجاهين في التعامل مع المشكلة الكردية: اتجاه مناصر للأكراد بحجة مناصرة حركات التحرر . . . واتجاه معاد للتطلعات القومية الكردية ومغال في معاملتهم بالعنف والقمع . .

أما على المستوى التركي فإن تركيا لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال بقيام دولة كردية لسببين :

۱ ـ العداء القومي التركي ـ الكردي والذي بدأ أول ما بدأ بعهد « أتاتورك » حيث ثار الأكراد ضد القرارات التي أعلنها

أتاتورك عام ( ١٣٤٤ هـ) والقاضية بمعارضة الإسلام وإثارة التعصب التركي ، ومنعهم عن إقامة احتفالاتهم ومناسباتهم الخاصة بهم ، حتى أنه حذر على أي كردي التكلم في الشارع أو الأماكن العامة بالكردية .

٧ - جغرافية الدولة المنشودة ، والتي تقع بعض أجزائها في السهول والجبال القريبة من نهر الفرات والتي سبق له « أتاتورك » ، أن رحّل الأكراد منها ، وبالتالي وقوع أكثر من ١٠٠ كلم من مجرى الفرات ، والواقعة في الأراضي التركية ، داخل الدولة الكردية المنشودة مما يسبب خسارة تركيا للمردود الاقتصادي لهذه الأراضي ناهيك عن وقوع بعض المشاريع المائية الضخمة مثل « سد أتاتورك » الترابي ، والذي يعد من أكبر السدود الترابية في العالم ، تحت السيطرة الكردية .

إن الانقسامات الداخلية التي تعاني منها الأحزاب الكردية تحاول القوى الكبرى « الشيوعية ، والرأسمالية » أن تستغلها لمصلحتها ، إذ تميل بعض الأحزاب إلى الشيوعية وبعضها الآخر إلى الرأسمالية وقليل منها يتطلع إلى إعادة تشكيل خلافة إسلامية تنهي الخلافات القومية وتنعش الشريعة الإسلامية . . .

باختصار ، أصبح للجميع مآرب في المسألة الكردية ، سواء أكان متحفظاً أو مؤيداً أو معارضاً ، وتركيا اليوم تتطلع إلى استهلاك أكبر كمية ممكنة من المياه ، والإبقاء على احتلال لواء اسكندرون ، الذي يعد من أخصب الأراضي السورية ، والذي لم يزل محط خلاف بين سوريا وتركيا إلى اليوم ، بالإضافة إلى

ظهور اتجاهات متعصبة داخل القيادات التركية تدعو إلى استغلال ورقة المياه للضغط على الدول العربية التي تتعاطف مع الأكراد حتى أن بعض المتشدِّدين صرح عشية قطع مياه الفرات عن سوريا والعراق ، مع مطلع عام ١٩٩٠ م بحجة تجريب سد « أتاتورك » الترابي ، بقوله : ( يجب أن نبيع العرب المياه كما يبعوننا النفط تماماً ) .

#### الخلاصية:

إن الآفة البهودية تعشق العمل في مشل هذه المسراتع التي تعج بالخلافات والانقسامات وتحويلها إلى حقول جيدة تستغل لانتاج المزروعات الضارة . . . ونحل هنا لا نستطيع إثبات العلاقة المباشرة لليهودية بموضوع مياه نهر الفرات أو المشكلة الكردية ، أو حتى دورها في سياسة تركيا في الوقت الحاضر . . ولكن نستطيع القول ، ومن خلال تحليل تاريخ الأحداث المتعلقة بخلق الكيان الإسرائيلي في فلسطين ، إن اليهود احتلوا « قرار » بريطانيا قبل أن تنشط الأخيرة بمساعدة اليهود بإنشاء كيانهم المزعوم في فلسطين بكثير .

إن فهم فلسفة التفكير اليهودي هو مَلَكَةً لا يمكن أن يحملها المرء إلا إذا درس الفكر اليهودي الديني والسياسي ، عندها يستطيع بسهولة أن يكشف طبيعة هذا التفكير ، ولست مبالغاً إذا قلت : إن التفكير اليهودي مكشوف وواضح إذا ما اتبعنا المنهج المشار إليه . فهل من ثورة فكرية ومطالعة دؤوبة للمخزون الفكري اليهودي متزامنة مع إعداد عسكري . . . ليدرك الجميع أن اليهودية عبارة عن مارد أجوف .

## ٤ - النيل

اليمكنني أن أوضح حقيقة جلية ، هي أن من يستولي على أعالي النيل يمكنها النيل يملك زمام مصر . فدولة متمدنة في أعالي النيل يمكنها أن تبني قناطر عبر مخرج فكتوريا نيانزا . . وسوف تكون هذه العملية سهلة ولو تمّت مرة فإن إمداد النيل سوف يكون في أيدي هذه الدولة المتمدنة إذا نشبت حرب بينها وبين مصر المسكينة ، فإنها تستطيع أن تغرقها بالفيضان . . أو تقطع عنها الماء عندما تشاءه (1)

[ الإىكليزي «سكوت منكريف» ]

#### تمهيساد:

لا نبالغ إذا قلنا إن مصر عطاء النيل ، لأنه لا يمكن تصور مصر ذات حضارة وكتلة بشرية كبيرة ، كما هي عليه اليوم وفي الماضي ، دون النيل ، وهي الفقيرة بالأمطار ومعدومة الثلوج . . . ومنذ القديم شعر المصريون بأهمية النيل ، ففي عصر الخرافة عبده بعضهم ووهبوه كمل عام أجمل فتياتهم وفتيانهم ، وفي العصر الحديث أدرك والي مصر « محمد علي

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أصواء على المنافسة الدولية في أعالي النيل ، د . علي إبراهيم عبده ، الدار القومية ، مصر ، ص ٣٢ .

باشا » أهمية النيل أكثر وقرر السيطرة عليه من المنبع إلى المصب . . . وبالفعل تم له ذلك فسيطر جيشه على ملتقى النيل الأبيض بالزرق عام ١٨١٦ م ، ثم قسم جيشه إلى قسمين : قسم سلك مجرى النيل الأزرق ، والآخر سلك مجرى النيل الأبيض محاولين الوصول إلى المنبع . . .

... رغم خروج المصريين من السودان ، عام ١٨٨٥ م ، احتفظوا لأنفسهم بحامية عسكرية في المنطقة الاستوائية محاولين بذلك الإبقاء على سيطرتهم على أعالي النيل ... وبقيت هذه الحامية إلى عام ١٨٩٢ م ، عندما خرجت بعد تآمر الإنكليز على مصر ، واحتلالهم لمصر والسودان ... وقد عبر اللورد مليز(١) عن حالة المصريين نتيجة فقدانهم السيطرة على وادي النيل بقوله :

( . . . من المزعج أن نفكر في أن إمداد المياه المنتظم بواسطة النهر العظيم ، الذي هو بالنسبة لمصر ليس مسألة رخاء ورفاهية ، بل في الواقع مسألة حياة سيتعرض دائماً للخطر طالما أن مياه أعالى النيل ليست تحت سيطرة مصرية )(٢) .

ثم يذهب اللورد مليز إلى البعد المستقبلي الواقع على مصر في حال وقوع منابع النيل بيد دولة قوية متمدنة فيقول:

( من ينبئنا بما يحدث لو أن دولة متحضرة كبرى ، أو أن دولة

<sup>(</sup>١) أفرد ملير كاتب إنكليزي عنى بنشاط بريطانيا في المستعمرات الإفريقية

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب أضواء على المنافسة الدولية في أعالي النيل ، د . علي إبراهيم عبده ، ص ٣٢ .

لديها مهارة فنية ، قامت في يوم ما بمشروعات هندسية في أعالي النيل ، وحولت المياه اللازمة للري الصناعي في مصر من أجل ريّ تلك المنطقة رياً صناعياً ، قد يبدو هذا الإجراء بعيداً . . . لن تشعر مصر بأية راحة أبداً . . . )(١) .

وفي الموقت الحاضر ، أخذ الاهتمام باستغلال مياه النيل يتعاظم ، للضروروات التي فرضتها التزايدات البشرية والحاجة إلى استغلال الموارد المائية . . .

هذا عن أهمية النيل ولكن ماذا عن المطامع الإسرائيلية في النيل ؟ .

تُعَد أثيوبيا بلد المنبع لنهر النيل ، ورغم هذا فهي لا تستفيد من مياه النيل إلا القليل القليل ، ويعود ذلك لعوامل طبيعية ومحلية . . . تقف دون استفادة أثيوبيا من نهر النيل رغم أن الجوع يحاصر شعبها ، ويموت الآلاف سنوياً جوعاً ، حتى سميت بلد ثمانية مليون جاثع . . . هذا ويدخل النيل السودان من جنوبه عبر مدينة جوبا وجونجالي وهي مناطق تسيطر عليها المجموعات الانفصالية في السودان التي تسمى « جيش تحرير جنوب السودان » ، أو حركة « أنانيا » ، وهي في صراع مع حكومة الخرطوم منذ الاستقلال إلى اليوم ويعود ذلك إلى خلاف حكومة الخرطوم منذ الاستقلال إلى اليوم ويعود ذلك إلى خلاف قومي وديني . . . ورغم اتساع السهول المجاورة للنيل في السودان « حتى إن السودان مرشحة لتكون مصدراً غذائياً ممتازاً السودان « حتى إن السودان مرشحة لتكون مصدراً غذائياً ممتازاً

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أضواء على المنافسة الدولية في أعالي البيل ، د . علي إبراهيم عبده ص ٣٢ .

للعالم ، إذا ما استغلت مياه النيل في مشاريع الزراعة ، فإن السودان لا يستثمر مياه النيل(١) بالشكل المطلوب » ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن السودان لا بديل له عن استخدام السهول المجاورة لنهر النيل في الزراعة إذا أراد التنمية لأن أكثر من ٤٥٪ من أرضه البعيدة عن نهر النيل صخرية غير صالحة للزراعة . . .

بعد خروج النيل من السودان يدخل مصر بالقرب من مدينة أسوان قاطعاً مصر من جنوبها إلى شمالها ، وقد أقامت مصر مشاريع مائية كبيرة واستثمارات زراعية «تحاول » فيها تأمين الغذاء للشعب المصري ، الذي شهد طفرة ولادية كبيرة دفعت الحكومة المصرية إلى استصلاح الأراضي وبناء السدود . . . على أن استهلاك مصر الكبير لمياه النيل يأتي على حساب تواضع على أن استهلاك مصر الكبير لمياه النيل يأتي على حساب تواضع استفادة السودان من حصته في مياه النيل وغياب مشاريع مائية كبيرة في أثيوبيا . . . .

من القراءة السابقة يمكن أن نلاحظ ما يلي:

- ١ النيل مصدر مائي كبير غير مستغل من قبل الجميع بالشكل
  الأمثل « حتى مصر » .
- ٢ وجبود صراعات إقليمية على مجرى النهر مشل: صراع حكومة الخرطوم مع حركة « أنانيا » في جنوب السودان . . .

<sup>(</sup>۱) يخسر السودان ۲,۰۹۱ مليار من حصته في مياه النيل المحددة بموحب إتفاقية عام ۱۹۵۹ م الموقعة بين دول وادي النيل « دون أثيـوبيا » مع العلم أنه لا توجـد مصادر مائية بـديلة عن مياه النيـل حيث يبلغ معدل الأمطار سنوياً في حوالي ٥٠٪ من أرض السودان بين ٢٠ إلى ٧٠ ملم .

بالإضافة للصراع الأثيوبي الأرتيري ، ودعم بعض العرب للثورة الأرتيرية وانعكاسات هذا الدعم على سياسة أثيوبيا تجاه العرب ومصالحهم المائية . . .

٣ ـ وجود فقر مدقع إلى درجة الموت ولا سيما في أثيوبيا .

كل ذلك يدفعنا إلى السؤال: من أين تدخل إسرائيل إلى هذه المنطقة وكيف؟.

إن إسرائيل دخلت إلى وادي النيل من طرفيه « المصب والمنبع » . . . فعلى هامش مشروع « جونستون » ومحاولة الأخير إيجاد حل مائي شامل للمنطقة يوظف لصالح حل سياسي ، اقترح جونستون على مصر إقامة قناة من نهر النيل إلى سيناء عبر قناة السويس لري صحراء سيناء وتوطين المهجرين (١) الفلسطينيين فيها . . .

ويأتي العبور الفعلي إلى وادي النيل من جهة المصب ، عشية زيارة المقتول « أنور السادات » لفلسطين المحتلة عام ١٩٧٧ م ، واقتراحه ترعة السلام التي سبق لـ « جونسنون » أن ضمنها مشروعه .

والآن ماذا عن التسلل الإسرائيلي لأثيوبيا(٢)؟ .

<sup>(</sup>١) يدكرنا هدا الاقتراح باقتراح مماثل اقترحته الأمم المتحدة وبصت عليه الفقرة الثالثة من القرار رقم ١٩٥٥ (٦) لعام ١٩٥٢ م « الدمج » أي إيجاد طريقة لتحسين حال اللاحثين الفلسطينيس في المجتمعات الجديدة ، والغاية محاولة صهر الفلسطيني في مجتمع عير مجتمعه الأصلي

<sup>(</sup>٢) من المعلوم جغرافياً أنه يمكن السيطرة على أعالي البيل من اتجاهات=



١٢.

بالإضافة إلى الجوع الذي يحاصر أثيوبيا والصراعات على السلطة فيها ، فتارة نظام أمبراطوري . . . استبدادي ، وأخرى نظام ماركسي . . . بالإضافة لمشكلة التعددية القومية في أثيوبيا ذاتها ، ناهيك عن التعددية الدينية ومشكلة أرتيريا ، البلد العربي والمنفذ الوحيد لأثيوبيا على البحر الأحمر ، ومحاولة أثيوبيا الإبقاء على احتلالها له تارة بمساعدة الرأسمالية زمن الأمبراطور «هيلاسلاسي » ، وأخرى بمساعدة الشيوعية زمن الرئيس «منعستو» ، حيث توقفت روسيا عن مساعدة الثورة الأرتيرية بحجة أن النظام في « أديس أبابا » أصبح تقدمياً شيوعياً ، وتناست سبب الثورة الأرتيرية الأصلي وهو حق عرب أرتيريا بالاستقلال عن دولة غريبة عنهم قومياً ودينياً . . .

هذه الأسباب كافية لتستغلها إسرائيل لتغلغلها في أثيريا مستغلة حاجة هذا البلد إلى الدعم العسكري «لمحاربة أرتيريا والقلاقل الداخلية »، والدعم الاقتصادي «لمحاربة الجوع وتحقيق مكاسب فردية للسلطة الحاكمة » . . .

ويساعد إسرائيل في ذلك وجود عدد من اليهود النشطاء

ثلاثة رئيسية وهي .

أ \_ البحر الأحمر .

ب \_ ساحل أفريقيا الشرقية .

جـ ـ من الكونغو .

من هنا فإن التنازع الاستعماري للسيطرة على أعالي النيل بين الإنكليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين كانت ساحته السودان ومصر والكونغو وأثيوبيا

« الفلاشة » في أثيوبيا والذين يقطنون في منطقة « جوندار » ، والتي تشكل امتداداً للأراضي التي تسيطر عليها حركة « أنانيا » في الجنوب السوداني . . .

إن عدم استغلال أثيوبيا لمياه النيل قديماً لأسباب مختلفة ، ليس مبرراً لبقائها دون استغلال مياه النيل ، وإقامة مشاريع مائية عليه ، لأن ذلك من حقها ، ولكن المشكلة في الأمر هو عدم رغبة أثيوبيا الأمبراطورية أو الشيوعية ، في الالتزام أو التوقيع على أية اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة بين الدول المعنية بمياه النيل ، وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية «للاندوجو» الخاصة بتوزيع مياه النيل . . . ونظراً لعدم استقلالية القرار السياسي في أثيوبيا . . . دخلت دول خارجية في موضوع مياه النيل حيث زار أثيوبيا وفد دخلت دول خارجية في موضوع مياه النيل حيث زار أثيوبيا وفد روسي متخصص بشؤون السدود والمسح الجيولوجي برئاسة السيد «أديس أبابا » على مسودة معاهدة لإقامة عدد من السدود على النيل الأزرق وبالتالي حرمان مصر من ٦٨٪ من مياه النيل أثناء الفيضان .

هذا عن علاقة الاتحاد السوفياتي (٢) في المسألة المائية،

<sup>(</sup>١) انظر مجلة العربي ، العدد ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) من الجدير بالذكر أن المشاريع الماثية كانت سبباً في تكوين علاقات سوفياتية في الوطن العربي ، حيث ساعد الاتحاد السوفياتي في بناء الطبقة في السد العالي في مصر ، كذلك ساهم بشكل فعال في بناء سد الطبقة في سوريا على نهر الفرات

ولكن ماذا عن علاقة إسرائيل في الموضوع ؟ .

عام ١٩٧٣ م أعيدت العلاقات الأثيوبية ـ الإسرائيلية ، وساهم في تعزيز هذه العلاقات المساعدات المالية الكبيرة التي تقدمها إسرائيل لأثيوبيا ثمناً لترحيل يهود « الفلاشة » إلى إسرائيل . . . كذلك مقابل إعطاء دور أكبر لإسرائيل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يجعلها في موقع متقدم قبالة دول الخليج العربي (١) ؟؟ . . .

هـذا وذكـرت صحيفـة تشـرين السـوريـة ، بـناريـخ ان خبراء من إسرائيـل يقومـون بعملية مسـح لأراضي منابع النيـل العليا . . . وتقـول الـدراسـات : إن هـذا المسح يهدف إلى حجز حوالي ٢٠٪ من مياه النيل . . . حتى أن بعض الصحف ذكرت أن هناك مشاريع سدود ستقام لصالح أثيوبيا ولكن داخل الأراضي السودانية في الجنوب . . ؟ !! .

#### الخلاصية:

إن سعي إسرائيل للسيطرة على النيل والفرات لم يعد حلماً بل هو ضرورة أدركها مفكرو الصهيونية . . . فهذا « بن غوريون » عما يعرض أفكاره على مؤتمر حزب العمال البريطاني ، عما

<sup>(</sup>۱) عقب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي « رافائيل إيتان » على نجاح عملية اجتياح لبنان عام ١٩٨٢ م بقوله : ( أثبت الجيش الإسرائيلي أنه جيش أكبر من محاربة مخرب « فدائي » هنا ، أو تنظيم شبه عسكري هناك ، إنه يتطلع إلى عملية نوعية مثل احتلال منابع النفط في الخليج ) .



خريطة توزيع مياه النيل داخل فلسطين المحتلة

\* المصدر اليشع كالي، «المياه والسلام»، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩١، صفحة ١٥٣.

١٩٢٠ م ، بخصوص الضروريات التي يجب أن تتوفر بالدولة اليهودية المنشودة فكتب يقول :

(من الضروري أن لا تكون مصادر المياه التي يعتمد عليها مستقبل البلاد خارج حدود الوطن القومي اليهودي في المستقبل). والوطن القومي اليهودي المقصود هنا بات معروفاً توراتياً وسياسياً.

بقي أن نقول: إن إسرائيل تسلك طريقاً واحداً بخصوص تحقيق مطامعها في مياه النيل والفرات. ففي تركيا « الدونمة » ، اي المسلمون الزناديق ، وهم من أصل يهودي ، بينما في أثيوبيا يهود « الفلاشة » النشطاء . . . في جنوب تركيا يمكن اللعب بالورقة « الكردية » عن طريق الغرب لأن الأكراد لا يمكن أن يتعاملوا مع اليهود بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الفائدة المرجوة من هذا التعامل . . . يقابل ذلك حركة التمرد في جنوب السودان « أنانيا » . . . وفي تركيا عدم استقرار اقتصادي وسياسي يغلب عليه طابع الميول نحو المعسكر الرأسمالي ، وطموح للخول السوق الأوروبية المشتركة في سبيل التخلص من الضائقة للختصادية التي تعيشها تركيا عن طريق تصدير المواد الغذائية الأوروبا . . . وبالتالي يمكن أن يُمرر الكثير مقابل ذلك . . . وفي أثيوبيا ضائقة اقتصادية كبيرة استغلتها إسرائيل فعلاً . . . . وفي

إنه إيقاع واحد لهدف واحد وهو خلق قلاقل سياسية واقتصادية تنعكس على المسألة المائية . . .

إن الخطر القادم كبير ، فهل يتدارك العرب هذا الخطر سريعاً لأنه قد يحل اليوم بحوار سياسي وبتوظيف رأس المال العربي

لصالح حربنا مع إسرائيل . . . وبعلاقة حس الجوار وبالروابط الأخرى التي تجمعنا مع دول المنبع لنهري النيل والفرات ولا سيما تركيا . . .

إن تدارك الحل اليوم يغنينا غداً عن جنود . . فهل من مستجيب ؟ .

# ٥ ـ قناة البحرين أو مشروع ربط البحر المتوسط بالميت

الأموال اليهودية الموظفة في فلسطين بقدر ما هي أموال غير ضائعة فإنها تعد رأسمال دائم في البلاد تدخل بصورة منظمة ومتتابعة على قاعدة لا تجارية بواسطة اليهود . . »
 [ مشرة دائرة المعاحث الاقتصادية رقم (٣) الوكالة اليهودية/ القدس/ ١٩٣٧ م]

كلما أمعنا النظر في أسلوب التفكير اليهودي ، أدركنا خفايا هذا التفكير وطبيعته ، وباتت ملامح التفكير اليهودي المستقبلية أمراً مكشوفاً . . . وبالتالي أصبح أمر معالجته والرد العملي عليه واضحاً وممكناً أيضاً . . .

وتحت هذا العنوان « قناة البحرين » سنعالج مشروعاً إسرائيلياً طموحاً ، الغاية منه ، أولاً وأخيراً ، تعزيز عوامل تواجد اليهود في المنطقة ، عن طريق بناء قاعدة اقتصادية متينة تصل بإسرائيل إلى مرحلة الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية العالمية . . . لأن هذا الأمر تعدّه إسرائيل مطلباً حيوياً نظراً للتبدلات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على حجم المساعدات المالية التي تقدم لإسرائيل . .

ولأهمية الموضوع سنقوم بمعالجته من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :

- ١ ـ متى بدأ التفكير بهذا المشروع ولماذا ؟؟ .
- ٢ ـ ما هي حظوط تنفيذ هذا المشروع «قناة البحرين » في المستقبل ؟ .
- ٣ ما هي النتائج المترتبة على قيام هذا المشروع من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، إذا قدر لهذا المشروع أن يرى النور؟ .

تُعَـدُ بريطانيا في طلبعة الدول الاستعمارية التي تهتم بالسيطرة على الممرات المائية العالمية لما لهذا الأمر من تأثير على وضع بريطانيا من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية .

فعندما شعرت بريطانيا أن طريق « رأس الرجاء الصالح » قد فقد أهميته في حقل الملاحة البحرية ، بعد شق قناة السويس ، قمامت ، إلى جانب العمل لاحتلال مصر ، بالتفكير بإيجاد طريق مائي بديل عن قناة السويس . . . وعليه اقترح « وليام ألن » عضو جمعية المهندسين البريطانية عام ١٨٥٠ م . . فكرة إنشاء قناة تصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت تبدأ عند ميناء «حيفا» في فلسطين ، كون بريطانيا تحتل فلسطين حينها ، وتصل إلى البحر الميت ، وبعدها يصار إلى وصل البحر الميت بالبحر الأحمر . . . ولكن اقتراح وليم ألن فقد ضرورته بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على قناة السويس . . .

وما إن علم الصهاينة الأوائل بفكرة المشروع حتى تبنّوه وعدّوه من المشاريع المائية المستقبلية التي سينفذونها على أرض الميعاد. فقد رافقت فكرة « قناة البحرين » الصهيوني « تيدور هرتزل » فكتب يتحدث عن قناة تصل البحرين الأبيض المتوسط

والميت ، في كتابه « البلاد القديمة الحديثة » عام ١٩٠٣ م .

وبتاريخ ١٩٢٠/٦/١ م نشرت صحيفة «التايمز» الإنكليزية مقالاً لأحد موظفي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين يقول فيه:

(اسمحوالي بأن أقترح على صفحات جريدتكم هذا الاقتراح، وهو أن تكون جميع أراضي وادي الأردن التي هي أوطأ من سطح بحر الروم، البحر المتوسط، داخل فلسطين . . . والغرض من هذا الاقتراح تسهيل إغراق وادي الأردن والبحر الميت بمياه بحر الروم إذا أقر الرأي على حفر ترعة من حيفا إلى زرعين)(١) .

وقد حدد كاتب المقال مزايا المشروع (٢) والتي تعود بالفائدة على البريطانيين حصراً بقوله :

- ١ ـ إن البحيرة ، أي القناة ، تكون حداً طبيعياً بديعاً وتحمي البلاد من غارات الجيران الشرقيين وهذا يقلل من عدد الجنود اللازمين للمحافظة على الأمن . . .
- ٢ ـ يحول كثيراً من أراضي فلسطين المضرة بالصحة إلى غرض
  نافع . . .
- ٣ ـ يكون طول البحيرة ١٨٠ ميلًا تستخدم بواسطة بديعة للنقل من الداخل إلى حيفا .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « عامان في عمان » ، تأليف خير الدين الزركلي ، مصر ١٥٨ م ، ص ١٥٩ م .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

- ٤ تكون مدينة القدس على بعد ١٠ أميال من مرفأ لـ علاقـة مباشرة بالبحر .
- ٥ في الختام أقدر أن ترعة مساحتها ١٢٠٠ قدم مربعة تملأ وادي
  الأردن في خمس سنوات . . .

وبتكليف من وزارة الزراعة الأميركية حضر إلى فلسطين الخبير الأمريكي « لوذرميلك » ، عام ١٩٣٨ م ، لدراسة الجملة المائية في فلسطين . . . وبعد دراسة مستفيضة ، أكد « لوذرميلك » على شق قناة تصل البحر المتوسط بالميت بغاية رفع منسوب المياه في البحر الميت والتي سيخسرها البحر الميت إذا نفذ مشروع تحويل مياه نهر الأردن لسقاية وسط فلسطين وجنوبها . بالإضافة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تقام إذا تم مشروع « قناة البحرين » . . . وأثناء زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية ، عام ١٩٤٨ م ، سلمت له مذكرة وقعها ثلاثمائة مهندس وفني يهودي ، تطالب بضرورة المباشرة بأعمالين المتوسط بالبحر الميت ، ويذكر ويذكر الميانية المشروع الميت ، ووقع على المذكرة مؤيداً لما جاء بها .

الكيان الكيان الكيان الإسرائيلي على تنظيم المسألة المائية ، عين المهندس الأمريكي «كوتون» مستشاراً للحكومة الإسرائيلية

<sup>(</sup>١) انطر كتاب « تحويل نهر الأردن » ، تعريب يوسف اليازجي ، مطبوعات ألف باء الأدب ، دمشق ، ص ٦٧

للشؤون المائية ، والذي بدوره أكد على أهمية تنفيذ مشروع قناة البحرين ، ووضع الدراسات والمخططات اللازمة للمشروع ، ولأسباب فنية اقنرح «كوتون » أن تكون بداية قناة البحرين بالقرب من بلدة «خان يونس » في قطاع غزة بدل أن تكون عند ميناء «حيفا » . . . على أن التكلفة الضخمة للمشروع ، والظروف المداخلية للكيان الإسرائيلي منعت تنفيذ المشروع . . . ولكن هذا لم يمنع بعض الأحزاب الإسرائيلية من تبني المشروع ، ووضعه ضمن أهدافها التي تتفاخر بها . . . ويأتي في طليعة الأحزاب التي تبنت المشروع الأحزاب الدينية وحزب «الليكود»(١) . . .

ونتيجة عدوان حزيران ١٩٦٧ م، ظهرت عوامل جغرافية وسياسية جديدة ساعدت في دفع المشروع إلى واجهة الاهتمام . . . ومن أهم هذه العوامل سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبالتالي أصبحت كافة الدراسات المطروحة المتعلقة بجغرافية توضّع « قناة البحرين » ممكن تنفيذها بعد اننخاب الأفضل فنياً منها لأمن إسرائيل، بالإضافة إلى إلمامل المعنوي الذي انتاب الشعور اليهودي نتيجة عدوان حزيران ، والذي كان له الدور الكبير في تعزيز دور الدعاية اليهودية لغرس مقولة « إسرائيل وجدت لتبقى » وهي الملاذ الأخير لكل يهوه . . . وحتى تكون كدلك لا بد من مشاريع اقتصادية ضخمة " تشكل قاعدة اقتصادية لإسرائيل الكبرى . . . .

<sup>(</sup>١) حزب الليكود أو تجمع الليكود: يعرف نامه تكتل الحالمين بارص إسرائيل الكاملة.

وما إن استلم حزب الليكود الحكم في إسرائيل عام ١٩٧٧ م حتى شكّل « مناحيم بيغن » ، رئبس الحزب والحكومة ، لجنة للدراسة مشروع « قناة البحرين » برئاسة البروفيسور « يوفان نيئمان »(١) . . . وبعد دراسة مستفيضة للمشروع قدمت اللجنة تقريرها للحكومة الإسرائيلية بيّنت فيه موافقتها على تنفيذ المشروع من الوجهة الفنية ، واقترحت ثلاث ممرات رئيسية « لقناة البحرين » وأوصت باعتماد الممر الذي يبدأ عند شاطىء البحر الأبيض المتوسط ، بالقرب من أرض تل القطيفة في قطاع غزة ، ماراً في أراضي منطقة « بئر السبع » ، حتى يصل إلى قرية « عين بقيق » . . . . الواقعة غرب البحر الميت .

وبدورها عرضت الحكومة الإسرائيلية تقرير لجنة دراسة قناة البحرين على الكنيست الإسرائيلي ، وتم التصويت بالموافقة على المشروع من قبل الكنيست الإسرائيلي بتاريخ على المماروع من وصف « مناحيم بيغن » يوم بدء العمل في المشروع بقوله :

( إنه مشروع سيتدفق نحوه الشبان المتحمسون من كل أنحاء الشتات لحفر القناة والنفق ) .

ولم يمض سوى شهرين على موافقة الكنيست الإسرائيلي

<sup>(</sup>۱) انظر مجلة الهدف الفلسطينية ، العدد (٩٦٦) ، يعد البروفيسور « يوفان نيشمان » من كبار المتطرفين اليهود وهو زعيم لحزب ديني يدعى « همحيا = البعث = النهضة » وهي حركة طالبت حل مشكلة اللاحئيس الملسطينين عن طريق إجلائهم عن المخيمات وإرسالهم إلى دول النفط المتعطشة إلى الأيدي العاملة

على مشروع « قناة البحرين » حتى أعلنت حكومة الكيان الإسرائيلي بتاريخ ٢٢/١/٥/١٥ م عن البدء بتنفيذ المشروع . ويمكن تلخيص المواصفات الفنية للمشروع على الشكل التالي :

- ۱ بعد شفط کمیة ۱,۳ ملیار متر مکعب من میاه البحر الأبیض المتوسط ، بواسطة مضخات ضخمة ، تسیر المیاه عبر قناة مکشوفة طولها ۲۰ کم ثم تتصل مع نفق قطره ٥ أمتار وطوله
  ۸۲ کلم ینتهی عند البحر المیت . . .
- ٢ ـ نتيجة تدفق المياه عبر النفق يمكن تركيب محطات توليد الكهرباء بطاقة ٥٧٠ ميغاواط سنوياً ، وذلك نتيجة استغلال الفـرق في الارتفاع بين البحـر الأبيض والميت والبالـغ ٢٩٥ متراً .
- ٣ توفير المياه بوسط صحراء النقب من أجل بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وأغراض أخرى وجر مياه أكثر من نهر الأردن إلى النقب بعد أن تصبح إمكانية تعويض المياه ، التي يخسرها البحر الميت نتيجة تحويل مياه نهر الأردن ، ممكنة بواسطة المياه المستجرة من البحر الأبيض المتوسط(١) .

هذا لجهة مراحل التفكير في المشروع وأسبابه ، ولكن ماذا عن حظوط تنفيذ المشروع ؟ .

إن غياب العوامل المعيقة لتنفيذ المشروع ، ولا سيما من الجانب العربي ، يجعل إمكانية تنفيذه واردة ، وأكبر مشكا

<sup>(</sup>١) عرضت هذه المواصفات الفنية الثلاث على مؤتمر ورراء خارجية الد الإسلامية المنعقد في بغداد من ١ إلى ٦ حزيران عام ١٩٨١ م .

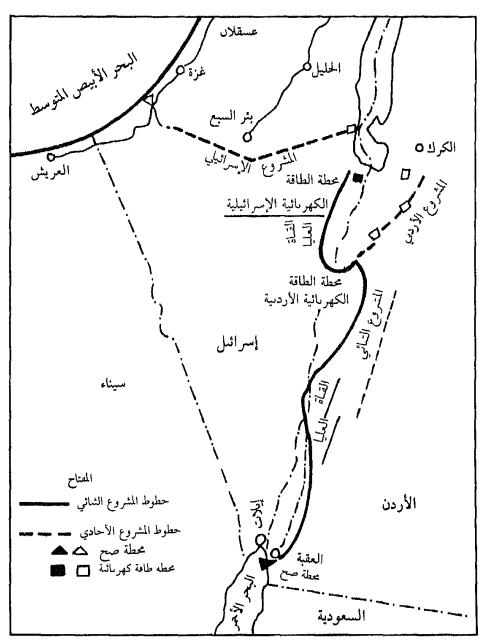

خريطة مشروع قناة البحرين

\* المصدر: إليشع كالي، «المياه والسلام»، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، صفحة ١٢٠

تواجهها إسرائيل في التنفيذ مسألة تمويل المشروع ، فبعد أن أحاطت إسرائيل بموقع المشروع ، انتقلت إلى التفكير الجدي بتنفيذه بل شرعت بذلك . . . غير عابثة بالأضرار الناتجة عنه والتي تلحق بالأردن بشكل خاص . .

وحيث أن إسرائيل تطمع باستغلال مياه نهر الأردن بالكامل وجرها إلى النقب(١) مما بنرتب على ذلك انخفاض في منسوب

(۱) تعد صحراء النقب الخاصرة الضعيفة في الكيان الإسرائيلي لأنها تشكل نصف مساحة فلسطين ، ولا يمكن استثمار هذه المساحة الكبيرة دون مياه . . وهذا الأمر دفع « بن غوريون » إلى الاهتمام نصحراء النقب ففي عام ١٩٥٦ م كتب يقول .

( إن النقب هو نقطة الضعف في إسرائيل . وفي النقب ترسم أيصاً أعظم آمال اليهود . . إن إسرائيل لا تستطيع الصبر طويلاً على وجود صحراء النقب على وضعها الحالي . إن هذه الصحراء سترسم النهاية الواضحة لإسرائيل ) .

وقد وضع « بن عوريون » ثقله السياسي في سبيل ضخ مياه نهر الأردن إلى المقب تمهيداً لاستقبال أربعة ملايين يهودي وإسكامهم في القب وقال مدافعاً عن فكرة إعمار النقب ·

(إن إعمار النقب والسكن فيه صرورة مطلقة لسلامة إسرائيل وأمنها، واليهود القاطنون على الساحل لن يطول نقاؤهم إدا لم يرتفع عدد سكان النقب من شعنا).

ويذكر هنا أن « بن غوريوں » سكن في النقب بعد أن أُعفي من مناصبه السياسية تشحيعاً لليهود الوافديں . وفي أيار من عام ١٩٦٤ م تم الاحتفال بضخ مياه مهر الأردن إلى النقب ، ودعي لودرميلك لحصور هدا الاحتفال اعترافاً بحهوده .

المياه في البحر الميت ، وبالتالي زيادة في ملوحة البحر الميت ، وارتفاع في عامل التبخر أكثر فأكثر . . . وكحل لهذه المشكلة لا بد من تنفيذ مشروع « قناة البحرين » والذي يسمح بتحويل مياه نهر الأردن دون خوف من انخفاض منسوب المياه في البحر الميت ، بالإضافة إلى إمكانية تحويل البحر الميت من بحيرة لا تحوي كائنات مائية حية ، مثل الأسماك ، إلى أضخم بحيرة أسماك في العالم بعد تعديل ملوحة البحر الميت عند امتزاج مياهه بمياه البحر الأبيض المتوسط بعد تنفيذ المشروع .

كذلك شق القناة يخلق ممراً مائياً جديداً ويجعل من البحر الميت ميناء بحرياً ويبعد عن العاصمة الأردنية عمان مسافة ٢٠ كم ، بينما يبعد الميناء البحري الوحيد في الأردن « العقبة » مسافة ٢٠٠ كم عن العاصمة عمان مما يسمح باستغلال حاجة الأردن لمثل هذا الميناء وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة . . .

نخلص إلى القول:

إن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل المشروع ، بالتعاون مع الوكالة اليهودية العالمية وبعض المستثمرين ، إلى جانب الميزات الفنية والاقتصادية مثل تأمين الطاقة الكهربائية وبالتالي توفير أموال طائلة ، تصرفها إسرائيل لشراء النفط بغاية توليد الكهربا، ، بالإضافة إلى إنعاش النقب بشرياً وزراعياً . . . كلها عوامل منطقية تجعل من المشروع ذا أهمية كبيرة وتدعم موقف دعاة تنفيذ المشروع . . .

انـظر منشور مشـروع ربط البحر المتـوسط بالميت الصـادر عن حركـة
 التحرير الوطني الفلسطيني ، الدراسات ، أيلول ١٩٨١ م ، ص ٣

والآن ما هي النتائج المترتبة على قيام هـذا المشروع من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية

### أ ـ من الناحية السياسية:

- ١ سيكرس المشروع سياسة الأمر الواقع حيث من غير الممكن
  أن تنفذ إسرائيل المشروع وبعدها تعيد أراضي الضفة الغربية
  وقطاع غزة للعرب .
- ٢ تحت وطأة الحاجة وبغاية إيجاد صيغة ما ، تلطف من الخسائر التي ستلحق الأردن نتيجة تنفيذ المشروع ، يمكن أن يكون المشروع مدخلاً لحل سياسي ولكن ليس على حساب إسرائيل .
- " المشروع يدعم الكيان الإسرائيلي سياسياً ، كونه يُعَدُّ من أضخم المشاريع المائية العالمية بعد قناة السويس ونفق « المانش » ، وبالتالي يشكل دعاية تدفع يهود العالم لكي يتجمهروا ويتوافدوا تباعاً إلى المنطقة .

#### ب ـ من الناحية الاقتصادية:

- ١ ـ يؤمن المشروع ٦٦٠ مليون كيلو واط ساعة في العام من
  الكهرباء مما ينعكس على عجلة الصناعة وغيرها .
- ٢ ـ نتيجة جر مياه البحر المتوسط إلى البحر الميت سيصبح
  البحر الميت غنياً بالبوتاس والبرومور والمنغيزيوم .
- ٣ يخلق فرص عمل لعدد كبير من اليد العاملة سواء أثناء تنفيذه
  أو بعد الانتهاء من ذلك .

- ٤ الكلفة البسيطة الني ستدفعها حكومة الكيان الإسرائيلي ، والتي لا تتجاوز نسبتها ٥٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع مقابل ٥٩٪ من التكلفة يدفعها المتبرعون اليهود والولايات المتحدة الأميركية . . . ، تجعل من المشروع ذا ريعية اقتصادية جيدة تجنيها إسرائيل خلال عمر إنتاجي قصير من عمر المشروع .
  - ٥ ـ يسهل تقدم البلاد التجاري .

## جــ من الناحية العسكرية:

- ١- يدور المشروع في فلك المذهب العسكري الصهيوني الداعي إلى السيطرة على الموانع الطبيعية مثل: «مرتفعات الجولان وصحراء سيناء » . . . وخلق هذه الموانع ، إن لم تكن موجودة ، مثل خط « بارليف » على الجبهة المصرية . . . وتعدّ قناة البحرين من أهم الموانع الصناعية (١) حيث يبلغ عرض القناة ١٠ أمتار وعمقها ٤ أمتار .
- ٢ ـ إن طول الجبهة الأردنية مع فلسطين يشكل قلقاً كبيراً
  لإسرائيل ، فهي قد قلَّصت طول هذه الجبهة نتيجة عدوان
  حزيران ١٩٦٧ م من ٢٠٠ كلم إلى ٤٨٠ كلم ، ورغم هذا

<sup>(</sup>۱) حدد الصهيوني إيغال ألون تصوره للحدود الآمنة بقوله: (إن الحدود الآمة ترتكر على عمق إقليمي وموامع طبيعية كمجاري المياه والجبال والصحاري والممرات الضيقة لمنع الجيوش البرية والمؤللة . . وبينما العرب ينتظرون سنقيم أوضاعاً جديدة تضمن أمننا) . الطر صحيفة الرأي ، ١٩٨١/٤/٢٦ م .

فإن الطول المتبقي لا يـزال يزعج إسرائيل ، وهي تحسب لليـوم الـذي تتـوضع بـه الجيـوش العـربيـة قبـالـة الجيش الإسـرائيلي على هذه الجبهـة ، ولمعالجـة المـوقف يمكن استخدام « قناة البحرين » كمانع مائي اصطناعي . كـذلك يمكن رفع منسوب المياه في البحر الميت وبـالتالي فيضان البحر الميت وإغراق من حوله . بكلام أدق: استخدام المياه لمنع تقدم الجيوش العربية وإغراقها إن أمكن .

٣ ـ المشروع سينقل إسرائيل إلى عالم الطاقة النووية ، ومن المعلوم أن الطاقة النووية لها استخدامات عسكرية لن تتوانى إسرائيل في توظيفها لصالح صراعها العسكري مع العرب .

وأخيراً نقول: إن تجميد المشروع ، بقرار من حزب العمل عام ١٩٨٤ م ، لا يعني أبداً غياب فرص تنفيذه . إنه ضرورة قبل كل شيء ، فهل أدرك العرب حجم الخطر القادم في حال إصرار إسرائيل على تنفيذ المشروع مستقبلاً لا سيما والأحزاب الدينية في إسرائيل ، والتي تتبنى المشروع يتعاظم دورها يوماً بعد يوم في صنع القرار الإسرائيلي؟؟!!.



مخطط مبسط لبعض المشاريع المائية والأنهر المدروسة

الفصلي الرابع المرابع المرابع المربي المربي المربي المربي المربي النستائج والنوصيات

## المياه وحرب الرغيف

« الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، من حيث أساسها ، هي هجرة جماعات يستعدون أن يوظفوا في البلاد أموالهم وفنونهم وعلومهم واختباراتهم وأتعابهم لأجل تحسين مرافق البلاد التي يعودون إليها كعودتهم إلى وطنهم »

[ نشرة دائسرة الابحساث الاقتصساديسة/ رقم (٣) / الصفحة (٥)/الوكسالة اليهودية مفلسطسي/القدس/١٩٣٧م ]

يبلغ عدد سكان العالم ، وفق آخر إحصائية أعدتها هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٨٩ م ٥ مليارات و ٣٠٠٠ مليون نسمة ، وتوقعت ذات الإحصائية أن يصل عدد سكان العالم ، عام ٢٠٢٠ م، إلى ٥,٨ مليارات نسمة ، أي بزيادة تساوي ٤٠٪ تقريباً عما هي عليه اليوم . . . .

يقابل هذه الزيادة شع في الموارد الطبيعية ، وبكلام أكثر تفاؤلاً محدودية في الموارد الطبيعية ، وعليه فإن الزيادة في عدد السكان ومحدودية الموارد الطبيعية وخاصة المواد الغذائية ، يدفعنا إلى السؤال عن مدى التوازن بين طرفي هذه المعادلة مستقبلاً ؟ .

من هنا تنبأ خبراء الاقتصاد أن سمة التجارة المقبلة هي

الاتجار بالمواد الغذائية على حساب التراجع في الاتجار بالسلع الصناعية ، لأن الإنسان بحاجة إلى الغذاء أولاً قبل الرائي والسيارة والحاسوب . . . حتى أنهم توقعوا الكساد في الاتجار ببعض السلع التي تبدو في الوقت الحاضر أنها سلع مهمة في حقل التجارة العالمية ، مشل : المعادن والنفط والأسلحة والكماليات . . . الخ ، وهذا ما يعززه تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)(۱) ، الذي قدر حاجة الدول النامية من القمح حتى نهاية القرن العشرين بـ ٢٠٠ مليون طن من الحبوب سنوياً ، بالإضافة لما تستهلكه حالياً . . . في حين يتوقع صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة «يونيسيف» أن ٢٠٠ مليون طفل سوف يموتون من جراء سوء التغذية خلال الفترة نفسها ، وبين ذات التقرير مدى التباين في حصة الفرد من المساحة المزروعة بين الدول النامية والمتقدمة . ففي فرنسا مثلاً تقدر حصة الفرد الواحد من الأرض المزروعة بي عدم ٢٠٣٠م بينما لا تتجاوز حصة الفرد بأفريقيا الغربية ٧٠م٢ .

هذا على المستوى العالمي ولكن ماذا عن مسألة الأمن الغسذائي على المستوى العربي وخاصة على الصعيد الملسطيني ؟ .

من البديهي أن نقول: إن الوطن العربي إذا ما وجدت صيغة تكامل لمسألة الصناعات الغذائية والزراعات المتعلقة بها،

<sup>(</sup>١) عن مقال نشر في مجلة «عالم المياه»، عام ١٩٨٣ م ترجمته مجلة المهندس العربي، العدد ٧٤، دمشق، ١٩٨٤ م.

واستغلت الأرض العربية استغلالاً جيداً يراعي العلمية ويبتعد عن المحلية، فإن الوطن العربي، كُلاً غير مجزأ، بعيد عن خطر الجوع على فرض ثبات في المناخ والموارد المائية والأرض العربية الموحدة في الوطن العربي، رغم تزايد السكان لأن الموارد الغذائية العربية لم توظف بعد بالطاقة الدنيا لها ...

والأخطر في الأمر عدم ثبات العوامل المؤدية لاستقرار عملية الأمن الغذائي العربي . . . فمل حيث المناخ هناك تقلبات مخيفة في مناخ الوطن العربي ، وبالتالي لا يوجد سمة ثابتة لهذا المناخ يمكن أن تتكرر حلال عقدة زمنية مدتها عشرة سنوات على سبيل المثال . . .

أما على صعيد الموارد المائية ، فبات من الواضح خسارة بعضها نتيجة احتلال إسرائيل لها وانخفاض الفائدة من بعضها الآخر نتيجة استغلال القسم الأكبر من قبل دول المنبع ، ناهيك عن دور انحسار الأمطار في بعض السنوات ، وانعكاسات ذلك على المنسوبات المائية في الأنهار والأحواض الجوفية . . . ولجهة الأرض فهي مستهدفة شأنها شأن المياه والثروات العربية من قبل إسرائيل . . .

كل ذلك يدفعنا للقول: إن الأمن الغذائي العربي بخطر، كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المهدد من قبل إسرائيل، ويزيد في خطورة التهديدات للأمن الغذائي العربي عدم التوازن بين استغلال الموارد العربية والزيادات الكبيرة بعدد السكان . . . وبالتالي تزايد أزمة الرغيف يوماً بعد يوم . . .

وما دمنا قد ربطنا مسألة الأمن الغذائي العربي بصراعنا مع

إسرائيل ، أصبح لزاماً علينا بيان وضع الأمن الغذائي في الكيان الإسرائيلي وحال عرب فلسطين هناك .

فلسطين لا تحوى موارد طبيعية ذات صفة استراتيجية ، حيث لا تحوي ثروات باطنية مشل : النفط أو الفحم الحجري أو السذهب . . كذلك لا يوجد حتى الآن ، لدى الكيان الإسرائيلي ، صناعة ذات تقنية عالية يمكن أن تزاحم في السوق العالمية . . . وبالتالي فإن الكيان الإسرائيلي حتى يستمر لا بد أن يعتمد على الموارد الفعلية في فلسطين والأراضي المجاورة التي احتلها نتيجة عدوان حزيران ١٩٦٧ م ، واجتياح لبنان عام ولكن حتى محاولة إسرائيل الاتجار بالسلع الغذائية . . . ولكن حتى محاولة إسرائيل الاتجار بالسلع الغذائية يقابلها صعوبات داخلية أهمها : تزايد عدد السكان ، سواء في الوسط اليهودي أو العربي ، حيث تبلغ نسبة زيادة السكان لدى عرب قطاع غزة أعلى نسبة تزايد في العالم ، فقد وصلت إلى قطاء عنزة أعلى نسبة تزايد في العالم ، فقد وصلت إلى

أما بخصوص تزايد عدد اليهود في فلسطين فيعود لعاملين :

الأول: الزيادات في عدد الولادات حيث ظهرت اتجاهات داخل إسرائيل تدعو اليهود إلى الكف عن عملية حد النسل والدخول مع العرب في حرب التكاثر...

العامل الشاني: الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فمنذ عام ١٩٢٠ م صادقت الحركة الصهيونية في مؤتمرها المنعقد بلندن على ما يلي:

١ عد أرض فلسطين ملكاً عاماً لليهود .
 ٢ تنشيط الهجرة إلى فلسطين .

كما يساعد في زيادة عدد اليهود(١) في فلسطين استغلال يهود العالم للقوانين النافذة في الكيان الإسرائيلي والتي وضعت كل التسهيلات لاستقبال المزيد من اليهود . . . فقد نصت الفقرة الخامسة من دستور الكيان الإسرائيلي على ما يلي :

( تظل دولة إسرائيل مفتوحة لهجرة اليهود من جميع البلدان التي انتثروا فيها ) .

كذلك نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية البند الثاني من قانون العودة لعام ١٩٥٠ م ما يلى :

(تكتسب الجنسية الإسرائيلية بسبب العودة من قسل كل يهودي عائد بعد تأسيس الدولة اعتباراً من تاريخ عودته) . . .

وبالإضافة للمرونة التي أبداها القانون الإسرائيلي تجاه المهاجرين اليهود . . . ظهرت أحزاب سياسية نادت بعدم وضع أي قيود على الهجرة وتمنت لو أن يهود العالم عادوا إلى أرض الميعاد بين يوم وليلة . . . وقد عبر بن غوريون عن أهمية الهجرة إلى فلسطين بقوله :

انظر كتاب سكمان فلسطين ـ ديموغرافياً وحغرافياً ـ تأليف د . حس عبد القادر صالح ، دار الشروق ، عمان ، ١٩٨٥ م

<sup>(</sup>۱) ارتفعت نسبة عدد اليهبود في فلسطين من ٨٪ عام ١٩١٨ م إلى ١١٪ عام ١٩٣٦ م ثم عام ١٩٣٢ م ثم الله ٢٨٪ عام ١٩٣٦ م ثم الله ٥٠ (٣٪ عام ١٩٤٤ م ألم ١٩٥٠ م .

(ما لم نوسع رقعة استيطاننا المادي في الأرص ، فإن جميع مرامينا السياسية . . . ستسفر عن لا شيء . فالإنجاز المادي أقوى حجة سياسية وأكثرها تأثيراً ) .

وبالتالي ، لم تعد المنظمات اليهودية العالمية وحدها مسؤولة عن تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين . . . مما سمح للمتحمسين والعاطلين عن العمل ومحبي المغامرة من اليهود بالسفر إلى فلسطين ، واكتساب الجنسية الإسرائيلية بمقتضى القانون . . . وتسبب ذلك في وقوع السلطات المسؤولة عن تأمين عمل ومسكن في مطبات عديدة . . . مع العلم أن هذه القوانين « مثل قانون العودة » لا تنطبق إلا على اليهود حيث لا يحق لأي فلسطيني العودة إلى فلسطين .

#### الخلاصة:

زيادة الهجرة والولادات في الوسط اليهبودي ، مفاده تعاظم المستهلكين للمواد الغذائية والحاجة إلى الماء والأرض أكثر . . . حتى إن إسرائيل تسعى إلى جعل نسبة اليهبود في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م تساوي ٢٠٪ مع نهاية عام ١٩٩١م . . .

إن الهجرة المكثفة لليهود إلى فلسطين لها انعكاسات كبيرة على مسألة المياه ، وهذا ما دفع « ماثير بن مائير » ، مفوض المياه الإسرائيلي ، للإعراب عن قلقه تجاه هذا الأمر عندما صرح عام ١٩٨٠ م لجريدة معاريف الإسرائيلية قائلاً : ( إن حاجة إسرائيل للمياه حتى نهاية القرن الحالي ستتطلب زيادة قدرها ٧٠٠ مليون متر مكعب إضافة لما تستهلكه الآن ) .

إن تطور حجم استهلاك المياه في إسرائيل لأغراض الشرب والزراعة من ٣٥٠ مليون م عام ١٩٤٩ م إلى ٨١٠ مليون م عام ١٩٥٣ م إلى ١٩٥٨ مليون م عام ١٩٥٧ م إلى ١٩٦٨ م إلى ١٩٦٨ م إلى ١٩٦٧ م إلى ١٥٦٧ مليون م عام ١٩٦٧ من ١٥٦٧ مليون م عام ١٩٧٨ م أي ما يساوي نسبة ٩٥٪ من المخزون الكلي للمياه في فلسطين ، إلى ٢٠٠٠ مليون م عام ١٩٨٥ م ، أي بزيادة عن مخزون المياه في فلسطين قدرها ٢١٪ استجرَّتها إسرائيل من مياه لبنان . . . كل ذلك يدفع إسرائيل دفعاً إلى البحث عن موارد مائية جديدة ، وقد ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية أنه مع حلول عام ٢٠٠٠ م ستواجه إسرائيل نقصاً في المياه قدره ٢٠٠٠ مليون م ٢٠٠٠ مليون م . . .

السؤال الـذي يـطرح نفسه هنا: أين سيسكن اليهود المهاجرون حـديثاً إلى فلسطين؟ وعلى حساب من سيأكلون؟ . . . ومن أين ستغطي إسرائيل النقص الحاصل في مواردها المائية؟ . . . وإلى أي حد يمكن أن يصمد عرب فلسطين ويوماً بعد يوم يزدادون عطشاً وجوعاً . . . وهل ستقف الدول العربية موقف المتفرج وإسرائيل تسحب رغيف الخبز من فم شعبها؟ . . .

إنهما الحرب الآتية لا ريب فيها ، والسبب الحقيقي لهما هو

<sup>(</sup>۱) انظر المجلد الثالث لـ « ندوة هيدرولوجيا المياه السطحية في الوطن الـعـربي » ، دمـشـق ، ۱۱ - ۱۷ أيـلول عـام ۱۹۸۲ م، اكساد/دم/ن ـ ٤٩

<sup>(</sup>٢) انظر صحٰيفة تشريل السورية ، تاريخ ٢/١٩ / ١٩٩٠ م .

الرغيف ، فحذارِ حذارِ من الصمت أو السكون وانتظار القدر ، تجاه سرقة إسرائيل لبعض الشرايين المائية ، وتربصها بالشرايين الأخرى . . .

فهنا ماء يسرق ، وهناك ، في الخليج ، نفط تبذر عائداته ، وبين السرقة والتبذير تهدر ثروات الأمة وترتد ضعفاً عليها وبالتالي قوة لأعدائها . . .

إن إسرائيل دولة تلمودية وتوراتية في الباطن ، وسياسية صهيونية في الظاهر . . وظاهرها انعكاس لباطنها ، وبالتالي لا يمكنها ، بأي شكل من الأشكال ، إلا أن تسير وفق مكنونها التلمودي ، والذي يحذر على اليهودي إبرام أي عهد أو اتفاقية سلام مع الأمميس (١) .

إنها حرب دائمة وإن أخذت أشكالاً مختلفة . . تارة علنية وأحرى خفيه . . . وصهيونيو اليوم كتلموديي الأمس لا يتطلعون إلى إعطاء العرب حقوقهم ولا حتى القبول بالوضع الذي وصلت إليه الصهيونية اليوم .

هذا على فرض عد العرب الكيان الإسرائيلي أمراً واقعاً وهناك استحالة في إزالته ورغبوا في السلام . . . وهذا ما صرح عنه قديماً الصهيوني « وايزمن » عندما شبه التعاون بين العرب واليهود

<sup>(</sup>١) الطر تحقيقنا لعسوال «أدبيات يهودية بالحملة » في كتابنا حقائق على اليهودية ، منشورات الدار المتحدة للمشر والطباعة والتوزيع ، دمشق ، عام ١٩٩٠ م .

بالتعاون بين النسناس والأرنب ، بينما صرح علانية رئيس وزراء العدو السابق بيغن ، عشية توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع المقتول «أنور السادات » حين قال :

( لن يكون سلام لشعب إسرائيل . . . ولا للعرب ، ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح ) .

وهذا الصهيوني إسحاق شامير(١) يخطب في الطلبة اليهود بمناسبة افتتاح جامعة يهودية في الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٨٧ م قائلًا:

(من الغباء القول إن شعب إسرائيل سيرحل يوماً عن القدس والضفة الغربية والجليل والجولان والساحل . . . إن البناء هنا . . . ودق الجذور هنا . . . وإقامة حياة جديدة هنا . . . وكلها جزء لا يتجزأ . . . ) .

إن إسرائيل التي تستهلك ٤٠٪ من حاجاتها المائية من مياه الضفة الغربية ، وتبحث عن أرض جديدة لإيواء المهاجرين اليهود الجدد . . . وتعاني من نقص مستقبلي في المياه والأرض . . . لا يمكن أن تعارض الواقع وتعيد المياه والأرض للعرب حتى ولو مقابل السلام ، لأن في ذلك نهاية لها من الناحية المائية ، حيث يعادل مخزون المياه في الضفة الغربية وحدها ما يقارب نصف مخزون فلسطين حدود ١٩٤٨ م من المياه ، بينما مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وحدهما أكثر من مساحة فلسطين نفسها حدود ١٩٤٨ م .

<sup>(</sup>١) انظر صحيفة الدستور الأردنية تاريخ ٢١/١٠/٢١م .

إن السلام الحقيقي بالنسبة لإسرائيل يعني نهايتها ، كذلك استمرار إسرائيل في طموحاتها على ما هي عليه يعني أيضاً نهايتها . . . لأنه لا يمكن أن تسير الأمور كما تريد إسرائيل إلى الأبد . . .

# النتائج والتوصيات

## أ- النتائج:

- ١ الغزو اليهودي للمياه العربية واجب ديني « تكليف إلهي »
  وشعار توراتي يعمل اليهودي المؤمن لتحقيقه . . .
- ٢ لا حياة لشيء اسمه « إسرائيل » دون المياه المتوفرة في الأراضي العربية المجاورة لفلسطين ، وبالتالي الصراع على المياه ، بين العرب واليهود ، صراع وجود ، ومن يسيطر على المياه أكثر يبقى أكثر . . .
- ٣ ـ هناك حرب تعطيش ضد عرب فلسطين ، غايتها القضاء على الحرث والنسل وطبول حرب قادمة تقرع لتصحير المنطقة العربية . . .
- إن إسرائيل لا تقع بعجز مالي عند تنفيذ أي مشروع مائي ،
  أو تدفع ثمن ذلك تحالفات تفرض عليها ، لأن يهود الغرب سرقوا قراره وبدأوا يهدمونه اقتصادياً ودينياً . . . ويجمعون المال لإسرائيل ليتدفق عليها بغزارة ، أكبر بكثير من غزارة أي مشروع مائي نفذ أو سينفذ مستقبلاً .
- ٥ تعمل إسرائيل على إرباك العرب عن طريق فتح أكثر من

جبهة ضدهم: جبهات حدودية مع الكيان الإسرائيلي، جبهات طائفية داخل بعض البلاد العربية . . . جبهات أشعلتها أو تنشط بإشعالها مع الدول المجاورة للدول العربية . . . والغاية من وراء ذلك تقويض بنيان المجتمع العربي والسيطرة التدريجية على ثرواته . . .

7- إن إسرائيل لن تقف على ما هي عليه في أيه لحظة ، وهي بحكم مكنونها التلمودي الجشع تبحث عن المزيد . . . وبالتالي حرب المياه لا بيد واقعة ، إن لم تفرضها الحاجة فرضتها عقدة السيطرة على ممتلكات الغير ، والطمع الكامن في نفوس اليهود « شعباً وقادة » والسعي المدؤوب لتحقيق حلم الصهاينة الأوال «إسرائيل زانكويل ، تيدور هرتزل ، سوكولوف ، وايزمن ، بن زفي ، كيش » الذي يدعو لاستقبال مهاجرين يهود أكثر في فلسطين وتضييق الخناق على عربها وترحيلهم وبالتالي تحقيق حلمهم . ( فلسطين بأجمعها لليهود . . . فلسطين يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية ) .

٧- بات من الثابت أننا نتعامل مع عدو يتقن صناعة أيامه . . . فمشاريع اليوم استمرار لمخططات الأمس ، وما تسعى اليهودية لتنفيذه غدا هو تخطيط الأمس واليوم ، والأخطر من كل هذا تلك النبوءات والعبارات التلمودية والتوراتية . . . التي تحاول اليهودية إعطائها شيئاً من المعاصرة . . . فهذا إشعيا يتنبأ بسفره باخضرار الصحراء فيقول : (ستغتبط الصحراء وتزدهر كالوردة) . من هنا نجد معالم فرح ابن غوريون » وهو يدشن مشروع تحويل بهر الأردن إلى صحراء النقب ويردد نبوءة إشعيا .

٨ - هناك تضارب بالمصلحة بين الدول المتقدمة ، ومن يدور بفلكها ، والدول النامية التي تعدّ الدول العربية جزءاً منها .
 فالدول المتقدمة تقف ضد المشاريع المائية الكبرى بالدول النامية ، لأن ذلك يجعل منها منتجة للمواد الغذائية ويؤمن فرص عمل لأبنائها ، بينما تنخفض صادرات الدول المتقدمة سيما الغذائية منها وتزداد البطالة لديها . . .

من جانب آخر فإن الكثير من الدول النامية تقع تحت رحمة خبرة الدول المتقدمة لبناء مشاريع مائية ضخمة . . . مما يزيد بكلفة تلك المشاريع ، ناهيك عن أخطاء تلك الخبرات التي تكون أحياناً مقصودة ، أو لعدم وجود جهاز فني لدى الدول النامية يقيم مدى علمية تلك الدراسات عند استلامها . . . كل هذه الأسباب وغيرها تجعل الفائدة من تلك المشاريع محدودة ، ولا تلبي أهداف الانتاج للبلدان النامية . . . وهكذا ينتهي العمر التصميمي للسد مثلاً دون أن يحقق فائدة تذكر .

#### ب ـ التوصيات:

١- لا بديل لنا في صراعنا مع إسرائيل ، سواء اقتنعنا بالأمر الواقع \_ وجود إسرائيل \_ أم دفعنا كبرياؤنا القومي والديني ، إلى استئصال هذه الكتلة السرطانية المتكاثرة في جسمنا ، من تأمين التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل وفي كافة المجالات ولا سيما العسكرية منها ، وإلا ما المعنى من إشادة السدود الضخمة . . . ولا يوجد تغطية عسكرية لحمايتها ؟ .

- ٢ ـ يجب أن نعمل جميعاً على فهم نهج التفكير اليهودي ، حتى يصبح فهمنا لهذا النهج طابعاً اجتماعياً ، ويصبح وجهاً من وجوه الاهتمامات المشتركة . . . وتكثيف الدراسات المتعلقة بفهم هذا النهج وتضمينها قيمة ذاتية تجذب القارىء وتستدعي اهتمامه ، وبالتالي يصبح هذا الأمر إرثاً لمجتمعنا
- ٣- حتى لا تكون السياسة المائية في الدول العربية مزاجية أو قطرية ... يجب تشكيل معهد دراسات استراتيجية عربية تديره أدمغة عربية واعية ، ومدركة لحجم الخطر الذي يواجه هذه الأمة ... يهتم بالقضايا التي تمس الأمن القومي العربي ككل ، ومنها المسألة المائية ... على أن تجد الدراسات التي يقدمها هذا المعهد طريقها نحو التنفيذ ... ويسلم الجميع بأن هذه الأمة إذا أريد لها أن تعيد مجدها الذاتي لا بد لها أن تعتمد على قدراتها العلمية وتنفي الفردية الجاهلية من صفوفها ... لأن الانهيار ينبع من الذات والعظمة تنبع من الذات أيضاً ...
- يجب أن تعمل ، إلى جانب منع إسرائيل من الاستقرار وبناء مشاريع ماثية ذات ريعية اقتصادية عالية تعوض محدودية الموارد الاقتصادية في فلسطين ، الهيئات المالية العربية « البنك العربي » أو الإسلامية « البنك الإسلامي » على تمويل تنفيذ المشاريع المائية العربية ، وتغطية تكلفة حمايتها . . ويأتي في طليعة المشاريع المائية ، المطلوب الإسراع في إنجازها ، سد الوحدة على نهر اليرموك والذي

اتفق على تنفيذه بين سوريا والأردن منذ عام ١٩٥٣ م وأقر في مؤتمر القمة العربية لعام ١٩٦٤ م ، وأكد على تنفيذه في الاتفاق الجاري بين سوريا والأردن عام ١٩٨٧ م ، والعائق أمام تنفيذه عدم توفر الأموال اللازمة . . . حيث يماطل البنك الدولي في تمويله إلى اليوم ١١؟ .

هذا ليس تخميناً ولا تنجيماً ، إنه استقراء للمستقبل وفق معطيات الحاضر ، والمطلوب قلب المعادلة واستخدام عوائد الشروات العربية في حماية الموارد الماثية العربية واستثمارها .

٦- يجب أن نسعى إلى تفويت الفرصة على إسرائيل ، وتحسين علاقاتنا مع دول المنبع لنهري النيل والفرات ، أثيوبيا وتركيا ، باستخدام معطيات متوفرة بين أيدينا ، مشل : العلاقة الدينية التي تربط العرب والأتراك . . . وعلاقة حسن الجوار مع تركيا وأثيوبيا ، وتوظيف رأس المال العربي

المحنط في بنوك الغرب في استثمارات اقتصادية في تركياً وأثيوبيا تعود بالفائدة على الجميع وتسد النوافذ على إسرائيل . . .

٧- إن لإسرائيل تطلعات توسعية في البلاد الواقعة بين النيل والفرات وما ورائهما الجزيرة العربية . . . وهي بعد أن سيطرت على الموانع الطبيعية ، مثل : الجولان وقطاع غزة عشية عدوان حزيران عام ١٩٦٧ م ، تفكر بفتح جبهات بديلة تبعد احتمال تحرير العرب لهذه الموانع . . . من هنا فيان تسطور سلاح البحرية الإسسرائيلي أمر يستحق الدراسة . . . ومؤشرات الحرب البحرية باتت واضحة ، فمن تسلل إسرائيل إلى القرن الأفريقي وإقامة قواعد بحرية فمن تسلل إسرائيل إلى القرن الأفريقي وإقامة قواعد بحرية فاطمة ـ حالب »(١) إلى دروس الغزو الإسرائيلي للبنان عام فاطمة ـ حالب »(١) إلى دروس الغزو الإسرائيلي للبنان عام واستخدام الساحل اللبناني مسرحاً للإنزال البحري وتوضع البوارج الحربية قبالته ، إلى عملية اغتيال «خليل

<sup>(</sup>١) إن هذا الأمر يمكِّن إسرائيل من ثلاثة أمور وهي :

١ \_ قربها من منابع النيل ، وبالتالي إمكانية اللُّعب بالورقة الماثية .

٢ ـ تغـذية حركة التمرد في جنوب السودان ، وتقسيم السودان إلى شمالى فقير وجوبي غني .

٣\_ إمكانية شل عمل الموانىء النفطية في الخليج بعد أن استطاعت إسرائيل أن تقترب مسافة ٢٤٠٠ كلم من هذه الموانىء عن طريق إقامة قواعد لها في الجزر الأثيوبية .

انظر صحيفة تشرين السورية ، ١٩٩٠/٨/٢٥ م .

الوزير » أحد أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٨٩ م . . . كلها مدلولات تدل على أن الحرب القادمة ستكون حرب مياه ، هدفاً ووسيلة ، ونحن مدعوون إلى حماية مياهنا البحرية وغير البحرية .

### كلمة أخيرة:

إن الماء والكلأ كانا سبباً لحروب وغزوات بين القبائل العربية قديماً . . . حتى جاء الإسلام وهند الأمة ، ونقلها إلى الوعي ، وجعلها أمة واحدة متكاملة . . . وبين الله تعالى أهمية المياه في كتابه العزيز حين قال : ﴿ . . . وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

واليوم مياهنا كما هي أرضنا مستهدفة فهل من المعقول أن نتهاون في حمايتها ونعود بعدها لنطالب باستردادها ؟؟!! .

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٠ .

# مُراجِع الكيَّابِ"

### أ\_ كتب:

- ١ \_ العهد القديم .
- ۲ قاموس الكتاب المقدس ، الطبعة السادسة ، منشورات
  مكتبة مشعل ، بيروت ، ۱۹۸۱ م .
- ۳ فهرس الكتاب المقدس ، جمع جورج بوست ، بيروت ،
  ۱۹۲۰ م .
- ٤ ـ أطلس الكتاب المقدس ، حرره الأستاذ هـ. هـ. رولي ،
  دار النشر المعمدانية ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ٥ ـ تاريخ سورية «تصحيح وتحرير»، د. أحمد داوود، دمشق.
- حقائق عن اليهودية ، الأرقم الزعبي ، الدار المتحدة ،
  دمشق ، ۱۹۹۰م .
- ٧ تاريخ بير السبع وقبائلها ، عارف العارف ، القدس ، ١٩٣٤ م .

<sup>(</sup>١) ملاحظة هامة : جميع الكتب والتقارير والنشرات الواردة في هذا الكتاب موجودة بدار الكتب الوطنية ، مكتبة الأسد والمكتبة الطاهرية بدمشق .

- ٨ ـ خمسون عاماً في فلسطين ، فرنسيس إميلي نيوتن ، ترجمة
  وديع بستاني ، ١٩٤٧ م .
- ٩ وادي الأردن « امتيازاته ومشروعاته » ، عبد الـرحمن علي الكردي ، ١٩٤٩ م .
- ١٠ تحويل نهر الأردن « بداية معركتنا مع إسرائيل » ، تأليف الفرنسية آ. م . غواشون ، تعريب يوسف يازجي ، مطابع ألف باء الأدب ، دمشق .
- ۱۱ ـ مؤامرات حول مياه نهر الأردن، دراسة قامت بها الجمعية العربية بدمشق، مطابع دار الوحدة، دمشق، ١٩٥٨م.
- ١٢ أضواء على المنافسة الدولية في أعالي النيل ، د . علي إبراهيم عبده ، الدار القومية ، مصر .
- ١٣ ـ ملخص الموسوعة اليهودية « المجلد الثاني عشر » ، نجيب الخوري نصار ، حيفا ، ١٩١١ م .
  - ١٤ ـ فلسطين ، جفري بطرس غالي ، مصر ، ١٩٤٦ م .
- 10 فلسطين في خطط الصهيسونية والاستعمسار « ١٩٢٢ ١٩٣٩ م »، د . أحمد طربين ، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ١٩٧١ م .
- ١٦ ـ اللاجئون الفلسطينيون « بيانات وإحصاءات » ، يعقوب الخورى ، جامعة الدول العربية ، القاهرة .
- ۱۷ المطامع اليهودية في المياه العربية «مشروع جونستون»، الهيئة العربية العليا بفلسطين، دار الكتب العربية، ١٩٥٠ م.
- ١٨ ـ سكان فلسطين «ديمغرافياً وجغرافياً » ، د. حسن عبد القادر صالح ، دار الشروق، عمان، ١٩٨٥ م.

- ١٩ ـ إقليم الجولان « السلسلة القومية العدد ١٢ » ، د. صفوح خير ، وزارة الثقافة ، سوريا .
- ٢٠ مصادر المياه الأرضية في البلاد العربية ، د. مصطفى
  كمال العويطي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،
  ١٩٧٣ م .
- ٢١ الفكر التوراتي والحرب النووية ، ترجمة عبد الهادي عبلة ، دار الكندي ، سوريا ـ حمص .
- ٢٢ المجلد الثاني والثالث لـ « ندوة هيدرولـ وجيا المياه السطحية » في الوطن العربي ، دمشق من (١١ إلى ١٧) أيلول ، ١٩٨٢ م . المركز العربي لـ دراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، إدارة الـ دراسات المائية ، دمشق .

#### ب ـ الصحـف :

- ١ ـ البعث السورية ، تاريخ ١٩٩٠/٦/٧ م .
- ٢ ـ البعث السورية ، تاريخ ٢١/٦/١٩٩٠م .
  - ۳ ـ تشرين ، تاريخ ۲۰/٦/۱۹۹۰م .
  - ٤ ـ تشرين ، تاريخ ١٩٨٦/٧/١٦ م .
    - ٥ ـ تشرين ، تاريخ ١٩٩٠/٨/١ م .
  - ٦ تشرين ، تاريخ ٢٣/٩/١٩٩٠م .
  - ٧ الرأي ، تاريخ ٢٤/٤/٤٨ م .
  - ٨ ـ الرأي ، تاريخ ٢٨ /٨١٨٨٨ م .
  - ٩ ـ السفير ، تاريخ ٢/٩/٤/٩ م .
- ١٠ ـ الشرق الأوسط ، تاريخ ١٩٨٧/٨/٢٥ م .

- ١١ \_ الشرق الأوسط ، تاريخ ٢١/١٠/١٩م .
  - ۱۲ \_ الشعب ، تاریخ ۱۹۹۰/۱/۲۳ م.
    - ۱۳ ـ القبس ، تاريخ ۱۹۸٤/۹/۸ م .
  - ١٤ \_ القبس ، تاريخ ٢٣/٧/٧٨ م .
    - ١٥ \_ القبس ، تاريخ ٢/٦/٨٩٨ م .
  - ١٦ \_ القبس ، تاريخ ١١/١/١٩٩٠ م .
- ١٧ \_ الكرمل ، العدد (٦٢٢ و٦٢٣) ، ١٩٢٠ م .
  - ١٨ ـ الوطن ، ٧/٩/٧٨ م .
  - ١٩ \_ الوطن ، ١٩٨٧/٨/٢٤ م .
  - ۲۰ ـ الوطن ، تاريخ ۲۲/۱۲/۱۲ م .

#### جد مجلات:

- ١ \_ مجلة العربي ، الأعداد (٢٤٥ ، ٢٨٤ ٣٠٢ ٣١٨) .
  - ٢ \_ مجلة الهدف ، الأعداد (٩٩١ \_ ٩٩٦ \_ ١٠٠٢) .
- ٣\_ مجلة شؤون فلسطينية ، الأعمداد (١٤٨ و١٤٩ لعمام ٥٩٠٠ م ١٩٨٠ .
  - ٤ \_ مجلة الأرض ، الأعداد (٢ \_ ٨ \_ ١٠) لعام ١٩٨٩ .

#### د۔ تقاریر:

- ١ تقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي وقعت في شهر آب ، سنة ١٩٢٩ م .
- ٢ ـ تقرير لجنة التحقيق الأنكليزية ـ الأمريكية ، لوزان في ٢ ـ تقرير لجنة ، المحتقيق الأنكليزية ـ الأمريكية ، لوزان في

۳ - تقریر صهیونی سری ، دافید بن غوریون ، لندن ،
 ۱۹۳۸/۱۰/۷ م ، المکتب العربی .

#### هـ نشرات:

- ١ نشرة رقم (٤٦٩) ، الجمعية الصهيونية في مدينة نيويورك ،
  ١٩٢٠ م .
- ٢ اقتصادیات فلسطین ، نشرات الوکالة الیهودیة ، « دائرة الأبحاث » ، نشرة رقم (٣) ونشرة رقم (٥) ، القدس ،
  ١٩٣٧ م .

# الفهريت

| لصفحة                                     | الموضوع ا                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ٥                                         | تقديم                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                        | أسبابُ البحث                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول                               |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| المياه العربية في التوراة « طَور الحُلم » |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                        | المطامع التوراتية في المياه العربية أ               |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                        | تمهيك                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 44                                        | العودة إلى التوراة                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٣٣                                        | الخلاصة                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني                              |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| المطامع الصهيونية الحديثة                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| في المياه العربية «طور التنفيذ»           |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ٣٧                                        | توطئة                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 49                                        | الصهيونية والمشكلة الماثية                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤٣                                        | الصهيونية والمشكلة المائية قبل عام ١٩٤٨ م           |  |  |  |  |  |  |  |
| ٥٩                                        | إسرائيل والمشكلة المائية من عام «١٩٤٨ م إلى ١٩٦٧ م» |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧٣                                        |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧٤                                        | نتائج عدوان ١٩٦٧ م بالنسبة لإسرائيل                 |  |  |  |  |  |  |  |

| الصفحا | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧٤     | <br>أ ـ على صعيد احتلال الضفة                      |
| ٧٤     | ب ـ على صعيد احتلال الجولان السورية                |
| ٧٦     | الأثار السلبية لعدوان حزيران ١٩٦٧ م على العرب      |
| ٧٦     | أ ـ احتلال الجولان                                 |
| ٧٦     | ب ـ احتلال الضفة الغربية والقطاع                   |
|        | الفصل الثالث                                       |
|        | المطامع المستقبلية الإسرائيلية في المياه العربية   |
|        | المطامع المستقبلية الإسرائيلية في مياه الليطاني -  |
| ۸٥     | اليـرمـوكـــالفراتــالنيل                          |
| ۲۸     | ١ ـ الليطاني                                       |
| ۸٧     | أ ـ العوامل الداخلية                               |
| ۸٩     | ب ـ العوامل الخارجية: «فرنسا وإسرائيل»             |
| ٨٩     | ١ ـ فرنسا                                          |
| ۹٠     | ٢ ـ إسرائيل                                        |
| 99     | ٢ ـ نهر اليرموك                                    |
| 99     | تمهيد                                              |
| 1 • 9  | ٣ ـ الفرات والنيل                                  |
| 11.    | الفرات والعلاقة بين تركيا وسوريا والعراق           |
| 118    | الخلاصة                                            |
|        | ٤ ـ النيل النيل                                    |
|        | تمهید                                              |
|        | الخلاصة                                            |
| 177    | ٥ ـ قناة البحرين أو مشروع ربط البحر المتوسط بالميت |

| صفحة | الموضوع                               |
|------|---------------------------------------|
| 120  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۳۷  | ب من الناحية الاقنصادية               |
| ۱۳۸  | جـ ـ من الناحية العسكرية              |
|      | الفصل الرابع                          |
|      | المياه وحرب الرغيف/ النتائج والتوصيات |
| 124  | المباه وحرب الرغيف                    |
| ٨٤١  | الخلاصه                               |
| 104  | الىنائج والنوصبات                     |
| ۲٥٣  | ا _ النتائج جنانتا                    |
| 100  | ب ـ التوصيات التوصيات                 |
| 109  | كلمه أخيرة                            |
| 17.  | مراجع الكباب الكباب .                 |
| 17.  | ا ـ كتب عتب                           |
| 177  | · الصحف ،                             |
| 178  | حے مجلات ، ، سی سیست ،                |
| ۱۲۳  | د ـ تقاربر تقاربر                     |
|      | هـ ـ نشرات ۱۰۰۰ است ، ۱۰۰۰۰ س         |
| 170  | الفهرس ،                              |



## من مَنشورَات جارالنفائس



- \* أحجار على رقعة شطرنج ، وليام غاي كار .
- \* حكومة العالم الخفية ، شيريب سبيرو دوفيتش .
- \* بروتوكولات حكماء صهيون ، الدكتور إحسان حقي
- \* التوسع في الاستراتيجية الصهيونية ، د. عدنان السيد حسين .
  - \* الماسونية نشأتها وأهدافها ، د. أسعد السحمراني .
    - \* من أوراق الانتداب ، زهير شلق .
- \* النشاط السري اليهودي في الفكر والمارسة ، غازي محمد فريج
  - \* التوراة تاريخها وغاياتها ، سهيل ديب .
  - \* التوراة بين الوثنية والتوحيد ، سهيل ديب .
  - \* التلمود تاريخه وتعاليم الإسلام خان .
    - \* فضح التلمود ، أي د أن الياس .
    - \* يهود اليوم ليسوا يهوذا ، بنيامين فريدمان .
  - \* البهائية والقاديانية ، د. أسعد السجم الناسانية والقاديانية ، د. أسعد السجم الناسانية والقاديانية ،
    - \* دم لفطير صهيون ، منجيب الحيار شعبك
  - الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ، بسام العسلي .
    - \* عصر التسوية ، د. عدنان السيد حسين .
      - \* اليهود، زهدي الفاتح.
    - \* الغزو اليهودي للمياه العربية ، الأرقم الزعبي .
- \* الانتفاضة وتقرير المصير ، د. عدنان السيد حسين ، تقديم د. أنيس صايغ .
  - \* الإرهاب والعنف السياسي ، عمد الساك .

لكي لا يكون السلم على حساب العرب وحدهم ، مع أنه لن يكون سلم ، بل سيفرص إلى حين فإن أهمية هذا الكتاب تنبع من فضحِه المطامع الصهيونية في المياه العربية ، وكيف تحوّلت هذه المطامع من معتقدات دينية مزعومة إلى برامج عمل وأفكار سياسية مطروحة

و هذا الكتاب يغوص المؤلف في الجوانب الخفية للعقيدة اليهودية الداعمة للسياسة الصهيونية ، التي تنجلًى في العمل الدؤوب على السيطرة على الثروات العربية كاملة

ثم يتحدّث عن المياه العربية في التوراة فيها أسسهاه « طسور الحلم » ، وعن الصهيسونيسة ، والمشكلة المسائية ، والمطامع المستقبلية للعدو الإسرائيلي في المياه العربية ، ويتطرق إلى المشاريع المطروحة ، فاضحاً أخطارها ، ومبيّناً نتائجها